# فتله العلمانية

العدد الثاني السنة الخامسة . تموز / يوليو ١٩٧٧

الفكر الاقتصادي في آراء إبن خلدون د.معود معمد العبيب

سلوب محطيط ساة في الكويت ساة في الكويت

د. عبدالرسول سلمان

صيغ التعاون الاقتصادي العربي: د. صالح الخصاونة اتفاقية التعاون الاقتصادي السوري. الأردني

> بعض المشاكل والحلول في التمويل الإنمــــائي للاقطار النضطيـة

مراجعات وتقارير وملخصات لندوة العدد عبدالا الصراع حول البحر الأحمر

## فته العلوم الاجتماعية

تعت رعم كليت بجرارة والاقلمان والعندوم إسبيا كيا. جامد الكويت العدد الثاني ـ السنة الخامسة - تعوز / يوليو ١٩٧٧

فعنيت أكا دبريت عليشة وللعشسة بالشؤون بتؤميك والطبقيقة في اللف تؤل اصلام الإجلاميت وتعشدكادها بالعربية والتجليزية

د . عشايع شالرث يم - الدنين د . عشر المميث الغسزالي

د . عب آتمیت النسزالی د . شیب عجب دالله د . عسل البسسلین

د . أست عبث الرحمن

د . فڪاروق الشيخ

BIBLIOTHECA ALEXANORINA

قويهه جهيئ المؤيشك وتشكران أبحارت باسه بمترة برافتم يتر على العنوان النالي : لذ العلوم الابعثا جبة -معلية النجارة والاقتصاد والعلوم المثيارة ص.ب : ۶۸ او آيك به الكريث الكريش = - تلفيميت - تلفيميت : ۸۰ المام ۴۰ ۲۵ /۷۳/۵۱ جبيع الأراء الواردة بهذه المجلة تعبر من وجهة نظر اصحابها ، ولا تمكس بالقرورة راي المجلة .

• ثمن العدد : ٢٥٠ فلسا كويتيسا أو ما يعادلها في الخسارج .

#### • الاشتراكات :

الاتواد سنويا > ديثق في الكويت > ديثق أن كويتيان في ما يمقطها في الوطن العربي ( بالجريد الجوي ) > الاله دنقي أو ما يمانلها في سطر المالم ( بالجريد الجوي ) > و اللطقية أسمار شاصة يمثقه . أسمار شاصة بالشفية و الإسميلة و الدرائر الرسيلة في الكويت وخارجها نيشومة بعدما الاصي و ولا حلى من شرة دنائي في هدما الانتيار.

### محنوپ<u>ات کع</u>کرر

|                                                                                                        |                      | صف   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|
| * كلحة العدد                                                                                           |                      | 0    |
| 🚜 ابحاث بالعربيسة                                                                                      |                      |      |
| ١ _ الفكــر الانتصادي في آراء ابن خـــلدون                                                             | د، محمود محمد الحبيب | ٦    |
| <ul> <li>٢ ــ نموذج نظري لاسلوب تخطيــط الكفاءات</li> <li>الادارية في الكويــت ،</li> </ul>            | د، عـــلي الســلمي   | ra - |
| <ul> <li>٣ ــ صيغ التعماون الاقتصادي العربي</li> <li>انفاقية التعاون الاقتصادي السوري ــ</li> </ul>    |                      |      |
| الاردني .                                                                                              | د، صالح الخصاونة     | ٥٢   |
| <ul> <li>3 بعض المشاكل والحلول في النمويل الانمائي</li> <li>اللاتطار النفطية .</li> </ul>              | د، عبد الرسول سلمان  | 11   |
| پ نــدوة العــدد                                                                                       | تنظيم وتحسرير :      |      |
| الصراع حول البحسر الاحمسر ،                                                                            | د. عبد الله النفيسي  | ۸o   |
| * مراجعة ونقد                                                                                          |                      |      |
| الضفة الغربية بين البقاء الاقتصادي وعدمسه .                                                            | د، غیصل مرار         | 14   |
| <b>#</b> تقـــــارير                                                                                   |                      |      |
| <ul> <li>المعرض الثاني للكتاب العربي : شساهد</li> <li>عيان على تخلف العرب العلبي والنتاني .</li> </ul> | حسنسي عايسش          | 177  |
| ٢ - ندوة التجارة الدولية للمام ١٩٧٦ :                                                                  | dde ci uu see s      | 161  |

| دليسل الكتبات الجامعيسة                      |                   | 183  |
|----------------------------------------------|-------------------|------|
| مكتبات الجسامعة الاسلامية بالدينة المنسورة . |                   | 184  |
| * هاموس الترجمــة والتعريب                   |                   |      |
| مصطلحات التنبيسة الاجتماعية ،                | د، احمد زكي بـدوي | 101  |
| 🚜 ملخصات الابصا ثالانجليزية                  |                   | 104  |
| * غواعد النشر بالمِسلة                       |                   | 101  |
| پ ملخصات الابحا ثالعربیة                     |                   | 170  |
| مه أبحسات بالانجليزية                        |                   |      |
| ١ - استراتيجيات المواصلات في الدول النامية   | د، ريساض مهايني   | 1 74 |
| ٢ - المحاسبة كوسيلة للتنهية الاقتصادية       | د، شعيب عبد الله  | 140  |

كلمتهم كمرير

انها لفرصة كبيرة لا تعوض تلك التي يقدمها المسؤولون عن ادارة دفة جامعة الكويت برعايتهم الخاصة وباهنجامهم الشديد في اصدار هذه ((المجلة)) . ونحن هنا لا نشير الى المساعدات المالية والمعنوية المقدمة الى مجلتنا مجلتكم ، التي ندر أن قدمتها اية ادارة عليا في أية جامعة عربية لاي من مجلاتها فحسب ، بل نافت النظر الى قرار تلك الادارة بدفع (( مجلة العلوم الاجتماعية » للخروج من نطاق كلية التجارة هنا ، بل من اطار جامعة الكويت ، وحتى من سوار دولة الكويت ، لتصبح منبرا بارزا من منابر الاكليميين العرب داخل العالم العربي وخارجه في كافة حقول العلوم الإحتماعية .

وكون (( المجلة )) — من باب الحسية الموضوعية الثابتة — المجلة الوحيدة من نوعها في الوطن العربي امر لا يخفف من علو جدار التحدي الذي ينتصب المهنا بقدر ما يزيده علوا و ونحن هنا ندرك اتنا ان نستطيع تسلق ذلك الجدار والقفز من عليه باتجاه الحقول الرحبة للعلوم الاجتماعية الا بعزيد من المؤازرة من الاكانيميين العرب الذين — كما نظهر المجلة والارشيف — لم يبخلوا علينا قط في مجال المؤازرة والدعم المادي والمعنوى .

والمجلة — كما ظنا مرارا وتكرارا — لا نزال دون طموهنا، وبالتلكيد دون طموهكم ، ولا أمل للمجلة في الاقتراب من مستوى ذلك الطموح الا باسهاماتكم، وبتسجيل انتقاداتكم لها قبل توجيه مديمكم لما قد ترونه تطورا في نوعيتها وتقدما في مسيرتها ،

> انها لفرصة كبيرة . . . . . فاغتنبوها وانها لتجربة طبوحة . . . . فطوروها

وليكن هذا المدد خطوة جديدة ، في مسيرة اكاديمية واثقة ، نحو اعادة صياغة وتطوير الملوم الاجتماعية عند العرب .

سكرتيرالتحرير

الفكرالاقتصادي فيآراء ابرخسلدون در معهود معيد العبيب

#### مقعسة:

يناطل الدكتور روبرت هيلبرونر في متدمة كتابه قادة الفكر الاقتصادي من اسباب غياب « الانتصادين » تبل القرن الخامس عشر ميلادي فيتول : « لقد صارع الانسا نالمسكلة الانتصادية تبل الفرامنة بوقت طويل ، وخلال هذه القرون تم تخريج الفلاسفة بالعشرات ، وظهر الطهاء والمنكسرون والموردن والمؤرخون والفناتون بالجملة ، والساسة بالمئات ، اذن لم يكن على السبب ؟ » .

ثم يعلي الاجابة بأن يؤرخ بظهور اقتصادي بارز هـ و آدم سبث (٢) ونسأله لماذا تؤرخ بهذه الشخصية ، وبالذات بظهور كتابه شروة الامم (١٧٧١) ؟

البعدة الدارة الإعبال بكلية التجارة في جابعة البصرة .

غتد غيه الانسان غرديته وحتى التصرف الذاتي ، وحين تحرر الغرد على خط المصالح الذاتية انتهى الالم » .

هذه صورة ناتصة وتعليل قاصر ، فهل معنى تحرر الفرد ــ ويقصد به الراسمالي الصناعي ــ غياب الم فرد اخر يعمل لــه ؟ .

اليست المنطلقات الفردية التي حررها ( اللاسيه في ) اصبحت ضخمة بدورها وفجرت تصة الالم بكل عنفوانها على حساب الجماهير العاملة في نظام التطور الراسمالي والانتاج البضاعي الكبير ؟ . وبالطبع لم يكن هيلبرونر مهتما بالجانب الاخر من العملة لسبب واضح أنه نفسه منظر للنظام الاقتصادي الحر ، كما يسمى .

ان تسليط الضوء بتوة على الفترة التي عاشها ادم سمث كحجر الزاوية في نشوء « الاقتصاد السياسي » كعلم مستقل عن الفلسفة والاخلاق والمنطق والسياسة امر اتفق عليه مؤرخو الفكر الاقتصادي الغربيون ، ولكن هلمه من هذا غياب النظرية الاقتصادية من الساحة ، وغياب افكار ومفاهيم التصافية حاولت تنسير المشاكل الاقتصادية ووضع حلول لها قد لا تقسم بالتركيسم البنيوي الكبي المعقد كما نائله في كتابات المعاصرين ، أو حتى في أعمال مل وريكاردو ومالتس وسميث ، أن نفي هذا الشيء تعسف في الاستنساح وطفرات واسمة في قراءات يجب أن تكون موضوعية وللتاريخ الطويل؛ ولهس المساحة الاوربية فحسب بحيث تشمل الساحات الاخرى مثل الساحة العربية/ للسلمية بعد الفتح الاسلامي وامتداده على صدر ثلاث قارات ثهفترة تهزقه.

مؤامرة الصبت: حين يؤرخ باحثو تطور الفكر الانتصادي فلهاذا لا يرفعون الستار عن الفكر العربي / الاسلامي الانتصادي في هذا الصدد ؟ . اليس موقفهم وحيد الجانب هو كما وصفه المفكر الفرنسي التندمي روجيه جارودي حين اطلاعها كلمة حق منصفة بتوله « هنك › في اوربا › مؤامرة صبت وهيية ضد الحضارة العربية » (؟) ولم يكتف جارودي برايه بل استند الى راي واحد من اعبدة المدرسة الاشتراكية العلمية الماركسية غريدريك انجلز الذي تسال بأن المفكرين العرب هم « السلف البعيد » للانسكلوبيديين الفرنسيين في القرن الثالث عشر ، والانتان محتان ، كما سنرى عند وقوفنا على ما جاء في مقعهة المن خلدون من اراء انتصادية .

ومن المؤسف حقا ؛ اثنا تد وقعنا في مصيدة الكتا بالغربيين علم ترتفع الا أصوات تليلة حاولت العودة لكشف الاراء والفكر الانتصادي في كتابات وأعمال عدد من الكتاب والفتهاء والفلاسفة العرب والمسلمين ، وفي طليعتهم العلامة عبد الرحين بن خلدون ، للبرهنة على انهم وان لم يصوغوا نظريات اقتصادية متكالمة ( وفق شروط البحث العلمي الدتيق ) ولكنهم ، مع هذا تحدثوا في تضايا يمتد الغربيون أن المركنتليين والغيزيوتراطيين والكلاسيكيين القدامي كانوا أول المكتشفين لها ، والمتحدثين بها ، والمروجين لها ، وبالتالي المطورين للمكر الانتصادي الذي أرساه سبث كمدرسة مستقلة تحت اسم الانتصاد السياسي .

لغا أرضية : الحتيقة المنصفة ، والسائرة ، أن القرن السابع الميلادي قد شهد أولى الاراء الاقتصادية المتسبة بالروح العلمية ، وكانت تحت ظل الدولة الاسلامية وعلى يد العرب انفسبم ، ويكتب الدكتور محمد شوتي الفنجري « عندم القل با الاجتهاد بنذ القرن الرابع الهجري ، انتكست دراسسة الاتتصاد الاسلامي وجمدت المبادىء الاقتصادية الاسلامية عن مواجمسا حاجات المجتبع المتفيرة » (ه) ، ولكن الالتباعات الفكرية بدات تنطلق سابقة بذلك ما حد مثي الفكر الاوربي نفسه بقرون ،

نود أن نشير الى حتيقة علية موضوعية هي أن دراستنا لتطور الفكسر الاقتصادي العربي / الاسلامي ستوصلنا الى استنتاج لا يمكن نكرانه هو أن هذه الاراء وبالتالي طبيعة الاقتصاد الاسلامي نفسه انذاك كانت معترجسة بالموضوعات الدينية ، بل أن الاخيرة هي الموجهة له . ومن المتفق عليه أن الاتصاد لم يدرس بشكل « مستقل » وعلم بحد ذاته ، بل في اطسار التاريخ والفلسفة والمصادر الرئيسية الموجهة : القرآن الكريم ، السفة ، وآراء الفقهاء والمجتدين . وهذا التلاحم العضوي ليس بغريب ، فقد لاحظنا حدوثه في الفكر الاقتصادي الاوربي .

ان دراسة الظواهر الانتصادية في المجتبع الاسلامي وتعليل مشسائله الانتصادية الناجهة عن النطور في عالم الفتوحات الاسلامية وامتداد رقصة البلاد والوصول الى حالة الاستثرار ، ثم وضع الحلول لها كانت تتحرك على محلور الدراسات التشريعية ، والخلاتية ، والفلسفية ، والفتهية . ان معظم الكتب السلف > وبضمنهم ابن خلدون > كاتوا خارج الدائسرة التقصصية الانتصادية ، وبع هذا الاعهام ، غان صاحبنا ابن خلدون خرج › النظرية الانتصادية ، وبع هذا الاعهام ، غان صاحبنا ابن خلدون خرج ، الجبياع من جهة ، وفي العلوم الاخرى > أذ قدم معالجة علية للشؤون نسبيا > على هذا الاعهام الاخرى > أذ قدم معالجة علية للشؤون الانتصادية في بعض نصوله سبنت أجيالا من المتحدثين بعده في دنيا العروبة والساحة الاوروبية ، ويكتب الدكتور محمد على مراد بحباس ، يخيل الي والساحة الاوروبية ، ويكتب الكتور محمد على مراد بحباس ، يخيل الي طريق الكشف عن مسببات الظاوم (الانتصادية بحثا عليها عليه طريق الكشف عن مسببات الظواهر الانتصادية ، ومتارئة النتاج ، والانتهاء

من ذلك الى وضع توانين معينة تحكم هذه الطواهر في الحالات المشابعة » (٦) اسهامات : لقد اسهم الكتاب العرب في الفكر الاقتصادي ولو على هابش المتصاصاتهم الاخرى ، وسبق بعضهم الاوربيين في الاشارة الى تضسايا ومفهومات تفاولت « العمل ) الانتاج ) الحضارة الصفاعية ) طبيعة الملكية ) الثروة . . . الخ » وحتى وأن لم يصنفوا كتبا مسهبة في تضايا علم الاقتصاد ، نمان تلك المعالجات المكثفة والمتزجة في تلافيف المعالجات الفتهية ، التاريخية الاجتباعية تعطى الدليل على أن العقل العربي لم يكن ضحلا نسي شؤون الاقتصاد ، ولا مجرد ناقل ومتأثر بما ترجم عن أدبيات اليونان . نمثلا يشير الدكتور محمد يوسف موسى في دراسته لفلسفة العلامة ابن سينا (٧) الى ان هذا الفيلسوف وزميله الفارابي ، المبدع البصري ، قد أعربا عسن آراء التصادية في غلسفتهما نتيجة لتأثرهما بالفلسفة اليونانيسة وموضوعاتها . وقد تحدث ابن سينا عن « مبدأ المنفعة » الذي لمسفاه في كتابات الكلاسيكيين المحدثين والمدرسة النفسية النمساوية سالسويسرية كأساس يحرك عمليات الانتاج ( المرض ) أي أن الانتاج هو خلق المنابع لسد الاحتياجات وليس مجرد خلق الثروة كما نقراً في الفكر الاقتصادي المركنتلي . وعليه غان العلامة ابن سينا يعتبر « المنفعة » منطلقا ومحركا لكل من « القيمة » و « المبادلات » . كما أنه كان من أوائل الدعاة الى تحقيق « العمالة الكاملة » للموارد المتاحة . والعمالة الكاملة هي جوهر النظرية الكينزية (٨) المعاصرة وجوهر ما جاء به الاقتصاديون الكلاسيكيون المحدثون ، أما العلامة الفارابي فقد لمس الكاتب انه قد قدم بوضوح في كتابه آراء أهل المدينة الفاضلة تضيعة التجمعات البشرية ، ودواممها ، كأساس للاستمرار وسد الحاجات عن طريق التعاون المشترك ، كذلك ، يتحدث الدكتور لبيب شقير عن محاولات علميسة لبحث المساكل الاقتصادية قام بها العرب ويشير الى أهبد بن على الدلجي ( الذي مائس في القرن الخامس عشر ميلادي ) وكتب كتاب الفلاكة والفلاكون ( اي الفتر والفتراء ، وكتاب غلبة الفقر على نوع الانسان ، ويشير الباحث الى ان وجوه الكسب نوعان ، أولاهما طبيعية كالزراعة والصناعة والتجــــارة وخدمات العلماء ، وثانيهما غير طبيعية وتتمثل في مهن كالتنجيم ومحاولة تلب المادن الى ذهب ، وقد غسر الدلجي انتشار الفقر كبرض اجتماعي بأنه يعود الى كسل الناس وتقاعسهم عن العمل (٩) ، ولست أدرى أي الاغراد عنى بذلك ، فالشفيلة لا بد لها من العمل لتعيش ، وتلاحظ أنه لم يرفع أصبع الاتهام الى طبيعة النظام الاجتماعي ودور الملكية الخاصة المستفلة .

#### ٢ ... الفكر الاقتصادي في مقدمة ابن خسلدون :

ولد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي في مدينة تونس في سنة

٧٣٢ ه وتوفي عام ٨٠٨ ه في التاهرة ( الترن الرابع عشر الميلادي) ( ١٣٣١ - ١٢٠٦) م - وكان عالما ؛ فيتهيا ؛ فيلسوغا ؛ وبؤسس علم الاجتماع ؛ واسماه المعض بأبي الاقتصاديين وادعوه برائد من رواد العرب في ميدان الفكسر الاقتصادي في عدد من النظريات والمناهيم التي نسب تنظلما الريمن جاؤا بعده من الاوربيين .

عرف ابن خلدون ، على صعيد الاكاديميين العرب والاجانب ، بأنه أبو علم الاجتماع واحد ركائزه المهمة ، والحقيقة أنه سبق كلا من مسالي الاجتمساع كونت ودوركايم اللذين يعتبران في المالم الغربي مؤسسا علم الاجتماع . والفريب أيضا أن حق الدكتور كارل ماركس قد غمط أيضا على صعيد أرساء علم الاجتماع على قواعد علمية رصينة ، أن مقدمـــة أبن خلدون تعتبر عملا رياديا اصيلا وبحثا طبيا تحليليا وانسكلوبيديا للكيفية التي ظهرت وتطورت غيها المحتممات البشرية ، ومعالجة عوامل الدمع وعوامل الشد أو الجسنب التي ادت الى التحرك الاجتماعي من جهة ، أو التي ادت الى انهيار وتأخر هذه المجتمعات . ورغم أن الابواب التي في مقدمة أبن خلدون بنصولها الكثيرة جدا تد انصرفت في غالبيتها الى معالجة الجوانب الاجتماعية ، علم تحظ الجوانب الاتتمادية من الهيكل الاجتماعي الا بفصول معدودة وأحاديث تكاد تكون مبتسرة جدا ولكن ، كما قيل فقد « كان هذا الجانب من أبرع صفحات التحليل الاقتصادي التي خلفتها القرون الوسطى » (١٠) وميز هذا الرجل عن غيره ٠ ويتفق دارسو ابن خلدون على اته قدم نموذجا اقتصاديا تجليليا جيدا للتطور الاتتصادي وكيف بنم في مجتمعات انتقلت من مراحل البداوة اللامستقرة السي استترار ريفي زراعي ، الى تبصير المدن ونبوها وازدهارها اجتباعيا واقتصاديا وسياسيا ء

ولعل الباحث الانتصادي ، كما شحرت أنا بتلهف مشوب بالحسرة ، يشعر بحسرات مضاعفة حين يجد أن ابن خلدون رغم براعته في معالجة الموضوعات براعة البراح النطاسي وهو يجري عملية جراحية في القلب بثنة وشات ، كان مثلا جدا في طرحه للتضايا الانتصادية ، ولو ذهب أبن خلدون خطوات أوسع وهو تادر \_ في تحديد المشكلات الانتصادية ومنحها تحليلا أعمق مما غمل، وطور المناهيم النظرية التي أنسبت بالأصافة وتكهة الإبتكار ، كما فعل غسي ممالجاته الاجتماعية لاستحق دونما شك لقب إلي الانتصاديين ، ومع هذا فهو في (نادي الانتصاديين ) مع اعتزازنا الشحيد به ، وسنحاول في الصفحات التالية تقديم طرح مكثف لما استطعنا الوصول اليه من آراء انتصادية وردت في المقالة المؤدن من الزملاء الذين اهتوا بدراسة ابن خلاون محفور عربي وموسوعي غذ لا يعرف قدره باحترام اهتبوا بدراسة ابن خلاون كفكر عربي وموسوعي غذ لا يعرف قدره باحترام

وتتدير الا من ترا المقدمة وتابعها غصالا غصالا ؛ غيرى اي عالم رائع هذا ؛ عالم ابن خلدون (11) ،

ويلاحظ على متدمة ابن خلدون انها لم تكن في اطار « الانتصاد السياسي » كما فهمه ووضعه الكلاسيكيون ؛ بل أترب اليهباحث الاجتماعيات الانتصادية كما يتول ساطع الحصري ، فهي تحليل للتفاعل والتسلاحم العضوي بسين الظواهر الانتصادية من جهة والحوادث الاجتماعية سالسياسية من جهسة اخسرى ،

لقد عالج في المقدمة القضايا الاقتصادية تحت عدد من الابواب ، توزع كل منها على غروع أو غصول كثيرة (١٢) وقد أظهر بجلاء ذلك البنيان المتماسك بين شؤون الانتصاد وشؤون المجتمع والدور الذ يختلعبه العواسل الاقتصادية في تطور الدول ونهو الحضارة، بعبارة أخرى ، أنه برهن على أن كلا من تقدم المصر وحضارته ، أو المكس تدهوره واضمحلاله ، يعود الى درجة كبيرة الى العوامل الاقتصادية (١٣) ، وفيها يلي النظريات والاراء الاقتصادية التي وردت في مقدمة أبن خلدون :

#### اولا : التفسير المسادي للتاريسخ

يقرن التفسير المادي للتاريخ باسم الدكتور كارل ماركس وفريدريك انجلز اذ استطاعا ، وخاصة ماركس ، وضع نظرية انسمت بالدياكتيكية و المادية في آن واحد . وكانت النظرية بهدف تفسير التطور وبالتألي التغيير من الكمي المي النوعي الذي شمهدته المجتمعات البشرية ، والتي توصل الاستئتاج الرئيسي عهدا الى ان المال المتغير لا ينحصر في تفاعل الامكار مع الصروح الاجتماعية ، فهناك عامل يمكليه الاولوية هو العامل الاتتصادي . وهو كما يدعوه الحقيقة أخرى ، ان الحياة الاتتصادية وهي تفسيها في حركة دائمة . بعبسارة أخرى ، ان الحياة الاتتصادية وهي تلفذ طابع التغيير في الشكل ، تبلي او ترغم المجتمع على أن يناغم نظامه الاجتماعي التنظيم الجديد .

فالسوق والمسنع لم ينسجما مع الحياة الاتطاعية حتى وان نشأن في ظلها الدكانا يتطلبان محتوى تقانيا واجتماعيا جديدا يتماشى وإياهما ، وساعدا ، كما يقول الدكتور هيلبرونر ، في هذه العملية السعبة من الولادة بأن خلقسا الطبقات الاجتماعية الجديدة التي تلائمها ، غبلقت «السوق » طبقة تجارية محترفة ، وخلق « المسنع » طبقة البروليتاريا الصناعية (١٤) ،

هل استطاع ابن خلدون أن يستوعب هذا الجانب ، وكلاهما ، أي هو وماركس ، من علماء الاجتباع ؟ ، لا اعتقد أنه نفذ ألى عين المبق ، أو أنه استخدم المنطق الدياكتيكي في التحليل ، كما اتنه كان معيدا جدا عن منه وم السراع الطبقي ، ومع هذا ماته ، كما اتنق عليه عدد من دارسيه ، يقع في جيل الرواد العابرين على درب التغسير المادي للتاريخ ، مقد مد الجسور بين العوالم الاقتصادية والعوالم الاخرى في احداث التغيير الاجتماعي ، ويعقد بلد ثاعتم بابن خلدون ومقدمته اهتماما التي علودا من الزمن هسو الاستاذ سلطع الحصري بان الاراء والمفاهيم التي طرحها ابن خلدون في ربط الاقتصاد بالاجتماعي) تترب جدا غيها عرف بعد ترون باسم بالتاريخية آل التقصاد الاجتماعي التترب جدا غيها عرف بعد ترون باسم عشر (10) وفي هذا الصدد ، حاول الحصري في دراسته القيمة من مقدمة ابن خلدون أن يفند آراء الباحث الاتكيزي ( عيلنت ) الذي كتب بأن المرسمي غاصر أو مونسكيو ) هو أول من ادخل عنصر الاقتصاد في علم التاريخ ، ووصم هذا الاستناج بأنه مخالفة مريحة للحقية والواقع لاته يعتقد بقوة على أن ابن عبق مونسكيو الى ذلك بثلاثة ترون ، وامتاز عليه ايضا بما السسماه خلون سبق مونتسكيو الى ذلك بثلاثة ترون ، وامتاز عليه ايضا بما السسماه على التكرو ومقة الملاقة » (١) .

ونعود الى منكر غرنسي معاصر اخر هو (روجيه جارودي) ليحدثنا باعتزاز بأن علامتنا العربي ابن خلدون احد المبشرين بالمادية التاريخية لاته استطاع في دراسته للجدلية الباطنية لتطور المجتمعات أن يعلق كبير الاهمية على تقسيم المهم لووفقا لاسلوب الانتاج الانتصادي ، وبهذا غانه ، كما يستنتج جارودي، يقدم هذه الصيغة الاولية لبدا « المدينة التاريخية » (١٧) ، كما أنه يستنتج من آراء ابن خلدون التالمة أن الاختلامات التي يلحظها المرء في عسادات وتدسيات مختلف الشعوب « تتوقف على الطريقة التي يحصل بها كل منها على معاشمه » ، ولكن ابن خلدون يعضي المل أبعد من ذلك ، أذ يرى جارودي بأنه شمل الاخلاق والتركيبات الفوتية حينها أضاف « تتوقف شخصية الانسان على المادات والعرف وليس على المناخ والطبيعة » .

هل هذه الملاحظات المكثنة كانية لوضع ابن خلدون في صف مفسري هذا الاتجاه ؟ . يجيب جارودي بأنه هين آخد المكتليون في انكلترا وغربي الغارة الاوربية على أن الذهب والفضة وتراكبها في خزائن الدولة القوية هما أساس الثروة والغني ، غان ابن خلدون أعطى صورة معاكسة هي أن المسادن النسبية ليست هي الثروة بل « وسيلة للتبادل » (١٨) ، ومعنى هاذا غي تقويم جارودي أن أبن خلدون قد وضع الاساس الاول للبادية التاريخية ، كما أن النتائج الاخلاقية والسياسية لهذا المشروع بالغة الاهبية .

#### ثانيا: نظرية القيسة

أذا جردنا اهتمامات الدكتور كارل ماركس الكبيرة بنظرية التيمة فيالعمل

وارجمناها الى جذورها الكلاسيكية المنبئتة في نظريات الدكتور آدم سبث وريكاردو وسالتس . . الخ ، غهل ان هذه النظرية ولدت في القرن الثابن عشر؟ الم بتحدث بها كاتب عربي في المصور الوسطى ؟ .

لو عدنا الى الدين الاسلامي واصوله لوجدناه حاشا على العمل والتكسب، غان لفظة « العمل » وردت ٣٠٠ مرة في القرآن الكريم (١٩) تكريما من لدنه تعالى للممل ، ووردت أحاديث عن النبي محمد بن عبد الله (صلعم ) وموقفه من ضرورة العمل والتكسب حتى أنه ترنه بمرتبة العبادة ،

#### ما موتف ابن خلدون في المقدمة ؟ أ

العمل معيار أساسي في التيسة ، ولكنه لم يعتبره الاول والاخير ، ويتعقىعدد من الباحثين على انه توصل الى نظرية في ذلك ، ومنهم جارودي الذي اكسد بأن ابن خلدون اهتدى الى نظرية في التيمة تقوم على العمل ، فهو القسائل لا لولا العمل لما هوملت تيمة السلمة » ، ويرى أيضا أنه أذا كانت ملاحظة المهمل ظاهرة نتجمل له حصة من القيمة ، ويستنتج أن المنادات والمكتسبات كلها أو أكثرها أنها هي تيم انسانية ، وهذه طائفة مما كتب في المقدمة : أن كلمها أو أكثرها أنها هي تعبو المل المبذول في انتاجها ، الكسب هو تيمة الاعمسال البشرية ، الاعمال هي سبب الكسب ، كثرة الاعمال سبب المثروة أن ألمكسب ، كثرة الاعمال سبب المروة أن ألمكسب ، كثرة الاعمال سبب المروة أن ألمكسب لا بد في الرزق من سمي ومبل ، أذا زادت الاعمال بين الناس زادت تيمتها ، وهذه اعنو دهنية المنازة مع النظرين الكلاسيكين ،

ليس هذا عحسب بل ان ابن خلدون أوضح بأن المبل يخضع لقائسون المرض والطلب و و ان قيمة العمل ترتفع عند زيادة الطلب عليه ، و بهذا تكون أجور « المتعلمين مرتفعة بوجه عام في الدن المستبحرة في العمران » ، ما هي الاسباب أي يعدها ابن خلدون الى ثلاثة هي ، الاول : ان المترفين الاغنياء في المدن يترفون عن خدمة انفسهم عيستخدمون الاجراء والممال ، وثانيهما : ان كرة المترفين تجعلهم يتنافسون على اجتذاب الممال ويعرضون عليهمم أجورا مغرية ، وتاللهما : ان مستوى المعيشة في المدن مرتفع بوجه عسسام غيضاء العامل الى نفتا ساكنر من عمال في مدن صغيرة (٢٠) ،

وهناك ربط توي بين « العمل » و « الفكر » او التدريب والتهيؤ الطهمي والمهني له ، اذ لاحظ كاتبنا أن الصنائع انها هي ثهرات الفكر أو التعملم وتابعة له ، ولم يك زيتحدث بهذا على الصعيد النظرى البحت بل أيضا من زاوية الممازسة والتطبيق . ويتول بهذا الصدد أن تعليم الصناعة لا يكون الا بالمباشرة والممارسة ، ثم بالتدرج من البسيط الى المركب (٢١) .

#### ثالثًا : تقسيم العمل في ضوء التقدم المضاري والتقني وزيادة السكان

ومرة اخرى تتجه الانظار والاتلام الباهئة في الفكر الاتتصاي فتؤكد أن مبدأ 
« تقسيم العمل » و « التخصص » يعود الى التركيز الذي وضعه عليه الدكتور 
تدم سبث في كتابه « ثروة الامم » والذي ، كما نعلم ، ليس بجديد ، فقد أشار 
اليه الفيلسوف ( زينوفون ) والشاعر الفرنسي ( ماتديفل ) الذي وصف في مائة 
بيت كفيفة تقسيم العمل في خلية النحل ، ولكسن ابن خلدون سبق سسجت 
وماتديفل أذ عالج الموضوع من زاويتين ربط بأحكام بينهما هما تكاثر السكان 
وتقسيم المعل ، لقد انطلق من نقطة أجتماعية فابان بأن الاجتماع ( التجمع ) 
الانساني أمر ضروري ، فالانسان ، كما عبر عنه الاخرون ، مدني بالطبع 
اي أنه لا مندوحة من التكافف والتواصل المشترك ، وهذا معناه في رأيسه 
المها » ووقول « ثبت أن الواحد المباشر غير مستقل بتحصيل حساجاته 
في معاشه » واثهم ( الامراد ) متعاونون جيما في عمرانهم على ذلك » ،

#### لنتابع تحليل ابن خطدون :

بزيادة السكان في الاحصار ، المن ذلك يؤدي الى تقسيم العبل بين السكان وتقوع الحرف وفق الحر التنوع في حاجات الانسان ، وتقسيم العبل بدوره يؤدي الى ارتفاع حجم الانتاج (والخدمات) والذي بدوره ينطل بزيادة المحجم الانتاج (والخدمات) والذي بدوره ينطل بزيادة المحجم المستويين «السلع الغرورية ) والسلع التي يدعوها ترايية » ونتيجة لهذه المستويين «السلع الغرورية ) والسلع التي يدعوها ترايية » ونتيجة لهذه الموروية ) والسلع التي يدعوها ترايية » ونتيجة لهذه المساوية المناسبة على السلع الله معاهد أو المسابق المالية المالية المالية ومسببا حركة جديدة فيتحسرك الاقتصاد في المصر وتتوسع الصنائع التائمة ويتا لصنائع جديدة (استثمارات) أن تظهر ) وهذه السلسلة المتواصلة تؤدي الى حدوث ما ندعوه اليوم بالتراكم الراسمالي ) ومسيرة التنبية بصورة احسن وبالتالي ينبو المغني والدخسل بالنسبة الى السكان .

ويحلل ابن خلدون غيرى أن الانتاج في المصر يفطي احتياجات السكان ، ثم وجود ما ندموه بالطاقة الانتاجية الفائضة والسلع التي ضائت الاسسواق الداخلية عن امتصاصها ، وهي السلع الضرورية ، وعند ذاك ، كما يقسول « تصرف في حالات الترف وعوائده وما يحتاج اليه غيرهم من أهالي الامصار » وهذا تفسير لحدوث « التبادل النجاري » بين الامصار كما يصفه ، والتبادل وهذا تفسير لحدوث « التبادل النجاري » بين الامصار كما يصفه ، والتبادل

بدوره يؤدي الى مزيد من الغنى والثروقالبلد المسدر ، غفورة الانتاج يدعوها زيادة الاعمال ... تتبخص عنها زيادة تيم الكسب والمكاسب في دخول العالمين والمنتجين والتجار ، ومعناه ارتفاع استهلاكهم للسلع الترفية ، وهذا المسل الاستهلاكي يدغع عجلة الفاعليات الاقتصادية في الامصار الى مزيد من الانتاج .

ومع هذا غلم يكن ابن خلدون ذا نظرة تفاؤلسية بالنسبة السي الاندفاعة الصضارية المهرانية ، رغم أنه ربط قضية التطور في الصنائسع والرخسساء الانتصادى بقضية نبو السكان وانتقال الانراد من وضع بدوي « الى وضع ريفي » فوضع مدني متحضر ومتعلم ومتاقلم لمتطلبات الحياة المجديدة خسلال كل مرحلة ، أنه يقول : « أن المباني والمسانع في الملة الاسلامية قليلة بالنسبة الي تدرتها ، والى من كان تبلها من الدول » - أن عدم اقتصار هذا الاستنتاج على مجتبع بدوي — ريفي كمجتبع البربر في المغرب العربي ، وانسحابه على يكون المتقدم الاسلامي ككل يجعل منه حكما تأسيا رغم اعترافنا أنه كان يامل بأن يكون المقتم والنهو بموازاة أن لم يكن أحسن من الدول الاخرى ، وفي هدود الامكانت المائحة ، الم يقل هو نفسه : « أذا عظم عموان المدينة ، وكمثر سكانها ، كثرت الالات بكثرة الاممال حينئذ ، وكثرت الصناع الى إن تبسلغ غايتها » (٢٧) وربما نجد بعض الضوء على ذلك في القسم الرابع التالي

نود أن نشير هنا إلى أن ابن خلدون بهذا التحليل الذي كتبه حسول تقسيم العمل والسكان والتنهية ونبو الدخول قد وضع أصبعه في القرن الرابع عشر ميلادي على أشياء نقراها في يومنا هذا في اهدف التطورات الفكرية الانتصادية النظرية والتطبيعية بن جانبين : الاول كيف يتولد الدخل في اطاره الفسردي والقطري ، والتاني استخدامه للتحليل الداينيكي بدلا من التحليل الساكن . ولقد تيل عنه أنه لم يحلل ظاهرة نقع في وقت معين ( أي نموذج مغلق ) بل أنه مشى متتبعا المؤثرات والاثار في الزمن (۲۲) ، أن انطلاقة التطيل الدانبيكي أنه معد ذلك كانت بقلم الدكتور ماركس ؛ ثم برزت على أسمى قوية لهم الثلاثيات بن هذا الترن نصعدوا على أيدي الانتصاديين من مدرسة استوكهلم الانتصادية وعدد من الانتصاديين ،

#### رابعا : تحضر الفرد مقارنة مع البداوة واثار ذلك

نلاحظ التفاتة ابن خلدون الذكية والدتيتة الى التتنية والتتدم والصنامة والترابط العضوي بين هذه العوامل ( كما لاحظها في عصرنا تورشتاين نبلن وجوزيف شمبيتر ) اذ ربط بين التقدم الحضاري في البلد وسهولة التحولات التقنية الصناعية التي تتم نيه ، او ما أسماه بالصنائع ورأس المال . راى أن المناطق المنطقة تفتتر إلى هذه القنرات التكنولوجية ، كما في هالة البداوة والبربر ، كما يقول . فالصنائع بعيدة عنهم لانهم بدو تهلى عليهم طبيعة حياتهم المتنقلة نهطا خاصا من المعيشة بعيدا عن اقتباس التقنية والصنائع . وهم لا يهتبون بالاستقرار وبناء المدن ، وعليه ، عائم يستنتج أن تطور السنائع هو من توابع الحضارة ، والحضارة هي كينونة بماكسة المبداوة ، ويدراستة للواقع الموضوعي العربي غانه يقول بأن المباتي العقارية وتطور المستأتع كان حكما اشرئا اعلاه .. دون المستوى وقليل المعدد والحجم منظورا البسم من زاوية الإمكانات . ونسأل كما تعييب بأن العرب قد اكتفوا بما وجسدوه ولم يتوسعوا في ذلك بسبب غلبة « البداوة » عليهم مما دعاه الى الاستئتاج بأن البداوة عامل معرقل للتقدم التقني والحضاري (٢٤) .

رغم حكمه على البداوة لهو يعتقد أن استترار البدوي وتحضره للحياة الجديدة يجر معه أنباطا جديدة من الحياة تترب شيئا لمشيئا من الطابح الحضاري لان التنبية حركة متفاعلة آخذة بالتراكم والتوسع ، أنه يكتب: "متى زاد العمران زادت الاعمال ثم زاد الترف تبعا للكسب وزادت عوائده وماجاته ثانية " (۲۵) وهكذا فأن رغم هذه الكتافة وإناجة اللتي في المدينة لذلك تصور انتصادي لكينية حدوث الطلب على السلع والخدمات ، محذزا نمسو الصناعات ، وظهور المزيد منها ، وامتصاص الايدي العاطلة ، وخلق مرص العمل والتخصص والهزريد منها ، وامتصاص الايدي العاطلة ، وخلق مرص ولاتجاهات المضارة المذية الجديدة التي تعليما المضارة المذية الجديدة والاتجاهات المناعية ، ونهو قرة الممل تبعا لذلك ، وبالتالي تصاعد الدخول وتحسن مستويات الاجور والقوة الشرائية التي تهتد الى المواد الترفية بوتاثر مصاعدة ، وهكذا دواليك .

وفي دراسة لمتدمة ابن خلدون يقوم الدكتور محمد بدوي هذا التطيل باته يوضح اهمية النبو في الحجم وتأثيره على الظواهر الاخرى ، وهذه المكسرة التي أرساها ابن خلدون كانت ، كما قيل ، محور الدراسة التي قام بها الباحث المرنسي دوركايم س عالم الاجتماع المعروف س في كتابه عن تقسيم الممل الاجتماعي التي قدمها كأطروحة حصل بعد مناقشتها على الدكتوراه (٢٦) .

#### خامسا: مراحل التطور

يوجز بعض الباحثين مراحل التطور بالقول أن الدول تبر بالطوار متباينة / متشابهة ، فالتطور من حالة البداوة ، الى حضارة مدنية ، تتسم اخيرا بصفة (التروبوليتان) ، وينجم عن تلك الانتقالة من بدوي غير مستقر / زراعي فيه شيء من الاستقرار / الى مدني صناعي يتسسم بضرورة الاستقرار والتاتلم للحياة الجديدة (٢٧) ، ولم تفت هذه الظاهرة ذهن ابن خلدون فقد تحدث عنها في غصل الطوار الدولة ، والفصل الخاص بانتقال الدولسة من البداوة السي الحضارة ، كما لاحظ دارسوه ، وهنا يجدون أنه اعطى دليلا على عمق النظرة وصواب التحليل الطبي ، فقد سبق الانتصادي الالماني ( فريدريك ليست ) ( ١٧٨٠ - ١٨٤١ ) الذي قسم المجتمعات وتطورها الى مراحل تبعا لنساطها الانتصادي السائد ، أي دور الرعي ، الزراعة ، المناعة الى الدور الزراعي / المناعة الى الدور الزراعي النامية على المناعة الى الدور البراعي المناعة الى الدور البراعي المناعة الى الدور البراعي المناعة الى الدور البراعي والمناعي المناعي والمناعي الموجود والتراكم المعرفي والتعني والعلمي وهي أمور — كما يقول — تتوقر في الحواضر والمن ،

ويرى ابن خلدون أن الاتفاق الحكومي في شتى المجالات عامل مهم جدا في تسريع حركة انتشار الامصار ، ومعناه تقدم الحضارة والتبصير المؤدية الى صنائع ورفاعية ، والتي تعمل هذه بدورها على زيادة حجم الشخيلة اذ تزداد عددا وتخصصا نتيجة لتقسيم العمل ( ۱۸) وهنا نجد ايضا القاتة علميسة سبتت الزمن أذ استنتج ابن خلدون — كما غمل ريكاردو بعد قرون — أن النبو الحضاري والصناعي يقود الى مبدأ التخصص في أتناج سلع معينة في بعض الامصار تتبيز به عن سواها وفسره بأنه نتيجة للاستعداد والاستبصار في صناعتها ولان أهاليها يجعلون من هذا التخصص مشاشهم ( ۱۹۲) ، وهذا با نترات في كتابات الكلاسيكين ، ثم الجددين منهم في وقتنا المعاصر .

كما ويضع ابن خلدون شرطا اساسيا لدوام الحضارة والازدهار التكنولوجي الصناعي ، فالصنائع كما يتسول : « انها تكبل بكسال العمران العضري وكثرته » أما رسوخها فيعتبد على رسوخ الحضارة وطول أبده ، فالصنائع تستجاد وتكثر اذا كثر طالبها » (٣٠) وبالطبع غان الانهيار سيكون حتييا اذا تاريت الامصار الخراب ،

ان لابن خلدون رأيا في مسيرة المضارة في البلدان ، أنه يعتقد أنها :

1 - تولد ، ب - تشمه ، ج - تقبو ، د - تنضيج وتبلغ ستقلية النجاح بكل ما

غيه من رغاهية ، وتبطر ، وعزوف الى الكسل والبعد عن الجد ، ه - يعقب

هذه الظواهر هرم الحضارة ونبولها ، د - ثم موتها ، أنها ، أي الحضارة،

تبر بعين الدائرة التي تبر بها حياة الاتسان والحيوان من الولادة حتى لحظة
الموت (٣) .

#### سادسا : الرغاء الاقتصادي للمجتمع والمصر

قالت المدرسة المكرية الميزيوتراطية في غرنسا أن الارض ( الزراعة ) هبة الطبيعة السخية ، فالزراعة حصدر بالثروة والقطاع المنتج الوحيسد الذي يظق الناتج المسافي ، بينها ومسنوا التطاعات الانتصادية الاخرى ( الصناعة ، التجارة ) علقة على الزراعة السي التجارة ) علقة على الزراعة السي سلع ، والدخل يتولد من الناتج الزراعي الصافي وينتثل في الجسم الانتصادي الى طبتات اخرى ثم يؤول في النهاية الى المزارعين (٣٢) ،

هل الرخاء أو الثروة هبة الطبيعة ؟ . هل هي شعور نفعي ؟ يجيب ابن خلدون أن الرخاء ينبثق من جهود الانراد ويقوم على العبل المبذول بشكل تعاوني وجماعي . وهذا يدور حول محور أسامي هو زيادة العمران ، أي الانطلاق من عالم متخلف الى آخر اكثر حضارة وتقدما وعمرانا .

ماذا يجري في ضوء هذا التقدم من البداوة اللااستقرارية ذات الطبيعة. البسيطة والمتخلفة الى مرحلة اكثر تقدما أ ، يرى ابن خلدون أنه انبثاق دنيا منحركة بكل نشاطاتها : مدن تنبو ، طرق جديدة تشق وتمقد ، صناعات بدا وتنشر ، حاجات استهلاكية تتصاعد ، قوى العرض تواكب قوى الطلب ، النبو المتواتر حازونيا ،

بايجاز ، العبران اساس التحرك ولكن جهود الافراد، زايدا التقنية المتوفرة والمتطورة بشكل مراحل ، هما عاملان متفاعلان ايضا ، فهناك علاتة عضوية بهنهما وبين العوامل الاخرى بحيث يتمخض تفاعل مشترك مؤثر ويتأثر ، وحصيلة هذا التفاعل هو الرخاء الانتصادي وازدياد الثروة والتنبية .

كما أنه لاحظ أن التصنيع وتتدمه يتطلب ارتفاع الطلب على السلع كمحرك ومنشط ، ولكن الركيزة الاساسية هي ثروة البلد ، رؤوس الاموال الجاهزة ، مستوى التندم التتني ، ثم مستوى العمران فيه ، والصنائع ظلت طسوال فصول ابن خلدون تحتل حكاتها كمعالم عالية للحضارة والتدم في المجتبع ، وعده نظرة دقيقة تعطي الدليل على اصالة فكره ( خاصة لننذكر أنه كتب في منتصف القرن الرابع عشر حول اسماه الكتاب المامرون بمراحل التطور الانتصادي للمجتمعات )، أن الرخاء يقوم على مدى اتساع العمران والصنائع، ولهذا منج بن خلدون الاخيرة احمية توية وفضلها على غيرها، كما جاء في الباب الذراعة فيه ألماش واصنائه ومذاهبه أذ يجعل للمنائع الاولوية فوق الذراعة عندها يصنفها كاليالي :

 إ — الصنائع الضرورية وتشمل في رايه الفلاحة ، البناء ، الخياطة ، التجارة الحيساكة .

٢ — الصنائع الشريفة في الموضع وهي التوليد ، الكتابة ، الوراتة ، الفناء ،
 الطب .

 ٣ ــ يدعو ما تبتى بالصنائع التابعة والمتهنة في الغالب وفق غايات وطبائع ودوافع الناس (٣٤) .

#### سابعا : نظرية الريسع

المح ابن خادون الى نظرية الربع ولم يتوسع غيها كريكاردو وهنري جورج ويذكر دارسوه بأنه السار في بحثه لاسعار المدن الى الربع التفاضلي ، والى الربع الزمني الناشيء عن اختلاف الظروف الانتصادية بين غترتين زمنيتسين مختلفتين ، ويمتقد الدكتور شعتر بأنه توصل الى نظرية الربع الريكاردية اذ شرح كيف أن استغلال الارض الاقل خصبا ثم غير الخصبة التسي تطلب استصلاحا ونفقات سيؤدي الى الربقاع اسعار الناتج الزراعي فتدر ربعا على الملك ، كما أن ابن خلدون أشار الى الربعالمقاري الناجم التقدم الانتصادي المؤدي الى استغلال عقارات غير مستعملة أو مستعملة سابقا ، واستنج بأن المقرق المدنوع المجدد والمدفوع السابق هو منفعة المقار أو الربع فقال «أن الربع المقاري ليس من سعي الملك واكتسابه ومجهوده بل نتيجة تقدم الظروف المعرانية » ، وبهذا الصدد ، وبعده بقرون ، كتب المفكر الاميري هنري جورج حول المفني نفسه (٣٢) ،

ان صب الاستثمارات في العتارات والضياع لن يكون دنمة واحدة واتنيا ، ذلك أن ابن خلدون يشير الى أن هذه الاستثمارات ثهر بمراهل ولا تتم في عصر واحد ، وبانتظام الاحوال ، تصبح الاستثمارات الجديدة ذات اهمية وتأخسذ محلها دائمة بذلك تهم الاعمال الجديدة الى الاعلى غيثرى اصحابها ،

#### ثامنا : نظرية التضخم / ارتفاع الاسعار

التضخم ، في ضوء تعريف مبسط ، هو زيادة التدرة الشرائية الاتفاتية لدى المستهلك ) المستهلكين المارعين الى السوق ( وهدذا يشكل جانب طلب المستهلك ) فيبناءون با هو متوفر فيها ( وهذا هو جانب العرض ) ويرغبون في المزيد لتوفر المدخل الاتفاتي ماذا لم تتوفر للسلع آنيا وفي الابد التصبح فهمناه تعماصد الاسعار ، فيل وضع ابن خلدون اصبعه على مشكلة ارتفاع الاسعار ، عدا ما ذكره عن الاحتكار الذي يخلقه المنتج والبائع بحجب السلع عن المشترين المي قدت مناسب حين ترتفع الاسعار فيضخها في السوق ؟ .

الجواب: نعم . . عمل ذلك ولو بدون دقة التفصيلات المعاصرة . انه لمن المدهش حقا كبف وصف ببراعة اسباب النضخم في الامصار الكبيرة . انه يرى أن هذه الامصار المتميزة بكونها مدنا نامية ذات عمران متوسع وسكان ذوي بدول جيدة تتعرض لتصاعد الاسعار لثلاثة اسباب كثفها كالتالي :

أولا : ما أسماه « بكثرة الحاجة لمكان الترف في المسر بكثرة عمرانه » أي زيادة

الميل للاستهلاك المنصب على السلع الترفية .

ثانياً: ما دعاه « امتراز اهل الاعبال لخدمتهم لسهولة المعاش في الدينة بكثرة اتواتها » اي ان عوائد او مردودات كل من المنشآت المنتجة والخدمية تكون عالية المستوى .

ثالثا: أن « كثرة المترفين وكثرة حاجاتهم الى امتهان غيرهم والى استعمال الصناع في مهنهم فيبذلون في تلك الاعمال اكثر من قيمة اعمالهم مزاحبة ومناهسة في الاستثنار بها فيمز العمال والصناع وأهل الحرف وتغلو اعمالهم » : أي أن الطلب على الايدي العمالة بأنواعها يزيد مسببا ارتفاع ما يدعمه المتنافسون الهبا من أجور أو رواتب .

رابعا : يرى ابن خلدون أن فرض المكوس والمفارم بنسب عالية سيدخل فيثمن السلع فتعيج اسعارها في الحواضر أعلى منها في اليوادي .

خامساً : ترتفع الاسمار في 1 \_ المرافق ، كالأيجارات بالنسبة للمتارات والدور ، ب \_ في المواسم أو الاوقات ، ح \_ في الاهمال عندما نتصاعد الكلف بالنسبة اليها وكلها تتمكس على مستويات الاسمار (٣٥) .

هذا في الامصار الكبرة ، ولكن ما هي عوامل تصاعد الاسعار في الامصار المسفيرة والتليلة السكان ؟ . لقد عزاها صاحبنا الى تيام التجار والمنتجين بحجب ما لديهم من سلع وتمسكهم بها ، نيندر وجودها في الاسواق مؤديا الى ارتفاع اثمانها ، وهذا هو الاحتكار الذى ندد به .

معنى ما مر من تحليل أن ابن خلدون وعى بوضوح دور الطلب الفعال في الانتصاد وومى أيضا كيف أن زيادة الدخل تؤدي الى زيادة في الطلب /وبالتالي استجابة قرى المرونة وأن لم يسمها بالاسم فالرونة مسطلح اطلته الفريد مارشال ) . كما أنه لاحظ فبذبات الإسمارنتية تعامل توى المرض والطلب في السوق ، وكيف أن التباين في الدخول الفردية والثورات الوطنية في الامصار ذو اثر حاسم في حجم التبادل التجاري داخلي في المصر ، وخارجيا بين الإمصار ، أو بين الاتاليم ، ومعنى هذا أيضا أن ابن في المحر ، وخارجيا بين الإمصار ، أو بين الاتاليم ، ومعنى هذا أيضا أن ابن الطب السائد في المرحلة ، أقول هذا بنوع من التحنظ أذ لا يمكن التسول بدقة المجان التبادل المحلة ، أقول هذا بنوع من التحنظ أذ لا يمكن التسول بدقة التجز وضع « نظرية السوق » و « قوى المرض والطلب » بالمنى العلمي التبيق المنصل الذي كتب فيه أدم سحث في ثوق الامن فالمارق بكر بين الدراسة الطباطات فسعرة كتبها ابن خلدون عن هذه المؤاهر الانتصادية ، وبين الدراسة الطباطات وضعها الانتصادي سحث . ومع هذا غان أبن خلدون دل ، يكل وضوح ، على بعد نظر في رؤيته لهذه القوى وكيف تمبل عملها في الاسواق التي تسودها

المنافسة التي أيدها ، وغاب غيها التحكم الحكومي الذي كان ضده ، وتميزت بالمكية الخاصة التي كان من المدانعين عنها .

#### تاسما: الاقتصاد الحر/ الملكية الخاصة

الدعوة الى الاقتصاد الحر ( الليسيه غير ) وعدم التدخل المكومي في النساطات الاقتصادية (الليسيه باس) جاءت بعد ابن خلدون بقرون باقرام نخية من الاقتصاديين الفيزيوقر اطبين أو الطبيعيين في فرنسا ومن أشهرهم كيناي وترجو ؟ وباقالم كوكبة من المع الاقتصاديين الكلسيكيين في انكلتوا من أمثال سمث وهيوم وريكاردو . . الغ ، ومع هذا ورغم ؟ ما نقرا من تجيد وأشارة اللي هاتين المدرستين كرائدتين في هذه الدعوات غان ابن خلدون تد سبقهم في اللي هاتين والمدرسة عن الاقتصاد الحر والمشروع الحر والمنافسة . ولن نتجنى على اساطين واساتذة الاقتصاد من هؤلاء أذا تلنا أنه واضع أسس الاقتصاد الحر ) مقد على الساطين واساتذة الاقتصاد من هؤلاء أذا تلنا أنه واضع أسس الاقتصاد الحر ) مقد على النبرير الذي يقدمه ؟ .

يرى أن الانفاق العام اذا نبا فوق المستوى المحدد له غبعناه أن الدولة ستكون بحاجة الى مزيد من الاموال ، مسا يدغمها السى غرض الضرائب ( الجباية ) وتنويمها ورفع نسبها ، ويرى أن زيادة النسب الضريبية علسى الإمهال التجارية والانتاجية والعالمين في التطاع الخاص سيدردخلاعلى الدولة يوازي حجما أو يزيد على حجم الدخل المؤلد من تيام الدولة نفسها بالمبليات الانتاجية والتجارية والزراعية ، ولهذا غهي سبيل ليسر واكثر مردودا ، ولكنه يعتقد أيضا أن الدولة تدخل ميدان الامهال الذي كان متتصرا عسلى الاتراء يمتقد أيضا أن الدولة تدخل ميدان الامهال الذي كان متتصرا عسلى الاتراء منافسة هؤلاء ، وهذه بمجموعها اتجاهات مرفوضة من قبل ابن خلدون ويتف ضدها للاسباب الذي يقتمها كالتلى:

۱ -- أن « المناسسة » بين التجار والمنتجين اجدى نفعا ، فهي تضمن حسسن توزيع السلع بين المستولكين ، فكل فرد يحصل على حاجته ، وواضح هنا المتراض ابن خلدون لمساواة أو تقارب مستويات الدخول ، وهو المتراض غير منطقين .

٧ — أن المنافسة في السوق وبين رؤوس الاموال في شنى المجالات مبدا ضروري ، والمتصود هنا ليس المنافسة الطليقة اللاشروطة دونما حدود ومؤشرات كابحة ، بل تلك المنافسة التي يدعوها « شريفة » بناءة لا ترمي الى الضرر بالاخرين ، تلك التي تناى من الكيد أو تتعبد الإيذاء ، تلك التي لا تهدف الى اخراج المنافس من السوق بشنى الطرق ، تلك التي تعدف الى اخراج المنافس من السوق بشنى الطرق ، تلك التي تعدف الى اخراج المنافس من السوق بشنى الطرق ، تلك التي تعمل في حدود

التماليم والنواحي التي حددها الدين الاسلامي (٣٧) ، وبالطبع غان تطبيق هذه الشرائط على المائنست واخضاعها لها ليس مهكنا / غالمنافسة كانست متلونة وضاربة وابعد من كلمة « شريفة » التي ارادها لها ابن خلدون .

٣ ــ في تقويم ابن خلدون ، أن الدولة متى ما تدخلت في النشاط الاقتصادي غليس ثهة حدود تتف عندها ، فالتدخل سلسلة متداخلة يدنع بعضها بعضا ويتطلب المزيد من التدخل ، ويضرب مثلا فيقول بأن الدولة لا تكتفي بالدخول في ميدان الاعمال ذاتها بل تمتد الى الضغط على الاسواق ، تحديد الاسعار ، احيار الإفراد على الثماء ، بينها تحصل على السلع بثبن بخس ، أن تحبيذ ابن خلدون لابتماد الدولة عن القيام بأتشطة انتصادية كان ضبن الحدود التي يكف فيها أصحاب الاعمال عن الاستلاب ، والبــقاء على صــعيد المنافسة الشريفة ، وتحن تعلم ، كما يعلم هو بصفته فتيها أيضًا ، أن الاسلام قد نهى عن الظلم والاحتكار والحكومة الماشمة ، أن الفردية أذا تعدت حدودها فقد اضرت بالصالح العام وأضرت بالمستهلكين وجمهرة العاملين التسى تعمل لها . وهذا الشيخ محمد عبده قد افتي بان روح الاسلام ضد الفلسفة الفردية التي يتوم عليها النظام الرأسمالي المعاصر ، وان روح هذا الدين كما كتب ، توجب على الحكومة التدخل في الشؤون الاقتصادية لصالح جماهم المحكومين سواء باقامة الصناعات أو ادارتها ، ام بتحديد اسعار السلع التجارية ، ام بانصاف العمال عن طريق زيادة أجورهم أو يتقليل ساعات عملهم أو بالامرين معا (٣٨) . عالدعوة الخلدونية اذن هي ضمن اطار محدود ومرسوم .

#### عاشرا : قضية الموقف من الاهتكار

ان ما تقدم يثير السؤال حول الموقف من الاحتكار ، وبالتالي العودة الى مقدمة ابن خلدون للوقوف على جوابه . فنجد انه رغم وقوفه الى جانب المنافسة السوقية الشريفة غانه وقف غصما عنينا ضد سياسات الاحتكار التي نهجها المحتاب الاعبال والتجار وضد طبقة منتفحة من المحتكرين اذ نقد بهم وخاصة ولئك الذين يعزفون عن عرض « الاقوات» و « الزرع » انتظار لما اسماه « أوقات الفغاد » غيفرضون اسمارا عالية مستغلين المستهلكين وجلهم من نثوي الدخول الذيا . وكان التنديد العنيف بمحتكري الاقوات قالما على تقسيمه لاولويات السلع الاستهلكية حسب اهميتها للجماعات اذ وضعها وفسق الرئيب التسليل :

ا ــ سلع الاقوات أو الناتج الزراعي الذي تعتبد عليه حياة الانسان .

ب ـ سلم شرورية .

ج - سلع ترفيه أو كمالية نقع في متناول الانفساق الاستهلاكي لعلية القسوم

واغنيائهم (٣٩) •

وعليه غانه وان أبدى تساهلا نسبيا بصدد السلع الكمالية ولكنه لم يرحم محتكري الاتوات والسلع الضرورية ، والقرآن ، والنبي (صلعم ) ، والاسلام قد نهى عن الاحتكار اذراى في المحتكرين فئة تتضار بمصالحها مع مصالح المجتمع ، ولهذا اجاز الشرع معاقبة المحتكر بمصادرة أمواله .

#### ٣ ــ خاتمـــــة:

ان دراسة جدية لمتدمة ابن خلدون تكثيف دونها شك أنه موسوعي بحق وانه باحث لو وضعناه في معايير عصرنا لكان مختصا في عدد من العملوم والاختصاصات ، لقد جضت لكثر من سنة قرون على كتاب المقدمة المعروفة باسم : مقدمة ابن خلدون ، ولكنها نثير الى هذا السيوم النتاش الطسويل واعجاب الكثيرين مبن درسوها ، ونقمة البعض مبن لم يبتغوا اعطاء همذا الرجل مكانته العلمية الصحيحة ، كما فعل استاذنا الدكتسور طله حسين رجهه الله (م) .

لا يمكنني القول وأنا أقرأ أبن خلدون بلذة ، وأتابع عددا من البحوث التي كتبت عنه ، بأنه مجرد أحد الكتاب العرب السلف الذين احترم . لقد كان أكثر من ذلك : رجل علم ، وباحثا ، وسياسيا ، وأداريا ، والمهم أنه ريادي ، وفي الطليمة الريادية المتفوقة جدا . لقد كان أبن خلدون عتلية منهيزة وصفها ساطع الحصري « بشدة التشوف ، ودقة الملاحظة ، ونزعة البحث والتعجيم، وقدرة الاستقراء ، والبعد عن التجريد وأكثاره من التشبيهات المادية والاطلة الحسية » .

وهذا المؤرخ الانكليزي الراحل ارنولد توينبي يكتب في تقويم ابن خلدون واعماله اذ راى فيه عبقريا محترما ، وان كتاباته « تدل على سمعة النظر ، وعمق البحث وقوة التفكير » كما أنه « أدرك وتصور وأنشا فلسفة للتاريخ هي بلا شك اعظم عمل من نوعه خلقه أي عقل في أي زمن ومكان » (١٤) .

يجب اتاكيد هنا على أن عصر ابن خلدون واكب ظاهرتين هما انحلال العالم الإسلامي وتعزق دوله واغول شمس حضارته من جهة ، ثم انبثاق النهضة الاوربية والتحول الاجتماعي / الانتصادي / العلبي غيها بعد ركود طويل من جهة أخرى ، كما أن الاوربيين نسغوا الجسور الفكرية والعلية التي ربطتهم بالفكر العربي في تلك الفترة ، ولهذا رغم شهرة متدمة ابن خلدون غلم يسمح بها ولم يتراها ولم تترجم انذاك ، وتيل أن من اطلع عليها قلة لا تزيد عن عدد اصابع اليد ، ولهذا علم يكتشف ابن خلدون في أوربا الا بعد ترون ،

ومن هذا العرض ، في الصفحات الماضية ، فاني أرى ابن خادون واحدامن الاوائل في دنيا الفكر الاقتصادي في عدد من النظريات الاقتصادية التسمي لم توضع على صعيد التحليل البحت ، بل اشتقت من واقع الحياة ، ولهذا وبكل فضر ارحب واضر بابن خادون عضو شرف في نادي الاقتصاديين ،

#### الحواشي

 ١ ــ نشرة سيمون وشيستر (نيويورك ١٩٥٣) وترجمة د. راشد البراوي (بيروت ١٩٦٣) ، انظر المقدمة / ١٠ / صحص ١٥ ــ ٤٣ .

٢ ... عالج المؤلف في كتابه قادة الفكر الاقتصادي الانتصاديين حسب الترتيب: آدم سمث ، توماس روبرت مالتس ، ديند ريكاردو ، الاشتراكيون الخياليون، كارل ماركس ، اجورث ، باستيا ، هنري جورج ، هوبس ، الفريد مارشال، جون ميناردكينز ، فورشتاين فبلن .

٣ ــ في رأى هيلبرونر أن انبثاق نظام السوق هو البذرة التي نبت وتفتح عنها علم الانتصاد ، وبالتالي ظهور اقتصاديين طوروا هذا العلم والفكر الاقتصادي كما أن هصور ما قبل آدم سبث قد حفلت بوجود ( علم الاخلاق ) و ( علم السياسة ) لتنسير وقليل طبيعة العلاقة القائمة بين السادة الادني درجة والاعلى درجة منهم من جهة ، وبين هؤلاء كمجهوعة وبين اللوك من جهة أخرى كذلك هناك الصراع بين الكنيسة وبين الميول الفاسدة لدى التجار . وهكذا سادت قوانين الاقطاع ، والكنيسة ، والمعادات ، لتحكم الافسراد في تلك المجتمعات وتسير دفة الاقتصاد ، ولم يعد ، في رايه ، ثهت سبب بروز التصاديين كثيروجة مهنية متهيزة .

3 — روجيه جارودى « اثر الحضارة العربية على الثقافة الماليسة » مجلة الطليعة ، القاهرة ، يناير ١٩٧٠ .

٥ ــ د، محيد شوتي الفنجري « الاقتصادي ولماذا المجم المسلبون عن تدريسه » مجلة العربي ، الكويت ، تبور ١٩٧٢ ، من ٦٥ .

٦- د، محمد حلمي مراد « أبو الاقتصاد ابن خلدون » في كتاب أعمسال مهرجان أبن خلدون ( التاهرة : ١٩٦٢ ) من ٣٠٨ .

 ٧ -- د. محيد يوسف موسى ، الشاهية الاجتماعية والسياسية في فلسفة ابن سينا ( التامرة : ١٩٥٢ ) ، من ١٨-١٨.

٨ -- انظر جون ميناردكينز ، الفظوية العمامة في العمالة ، الفقود ، والفائدة (لغدن : ١٩٣٣) باللغة الانكليزية ، ومعظم كتابات الكينزيين مثل الفن هائس.

وصابلصون ٠٠٠ الخ ٠

٩ \_ د. لبيب شتير ، تاريخ الفكر الاقتصادي ( القاهرة : بلا تاريخ ) ، من ١٠٥٠ - ١٠٩٠ .

#### ١٠ ... المصدر السابق ، من ١٥ .

11 \_ يذكر الاستاذ ساطع الحصرى في كتابه دواسات عن مقدمة أبن خلدون (التاهرة: العربية للبيمة الفريقة البيمة الناهرة: (التاهرة: (التاهرة) ص ٢ أن ما نشر عن أبن خلدون باللغة العربية للبيمة الناه الى ما نشر في اللغات الاخرى ، ولا سيما الاوربية ، وأن هناك دراسات غير تليلة وهي قيمة لا تزال غير منتولة إلى العربية ، ومنها جيدة باللام بعض الشبان العرب أيضا ظلت خارجة عن نطاق المطبوعات العربية إلى الان . انظر من ١٩٦٨ — ٢٠١٢ في المعدر حول ما نشر عن أبن خلدون في العربية ولفات اخرى وعناوين المروحات الدكتوراه عنه لغاية علم ١٩٦١ .

17 ... أمرد ابن خلدون ١٠ مصول من الباب الثانث ٢٠ مصول من الباب الرابع ٢٠ مصول من الباب الرابع ٢٠ مصول من الباب الخامس لامور جمة ٢٠ منها الكسب ٤ والمعاش والمستائع ٤ والجباية ٤ والتجارة ٤ والنتود ٤ والسكان ٤ وتتسيم العمل ٤ والمنانسة والاحتكار ٤ والملكية الخاصة ٤ الخ ٠ وكان رياديا في عدد منها مسبق بذلك علماء الاقتصاد الفيزيوتر الهيين والكلاسيكيين ولو دونها اسسماب ٠ للتفاصيل انظر الحصري ٤ المصدر السابق ٤ ص ٣٢٥ ـ ٤٢٥ ٥ والمتحة ٠

١٢ ــ المقدمة ، ص ١٦٨ ، ٢٩٤ .

١٦٣ م. ميلبرونر ، مصد رسابق ، من ١٦٣ .

١٥ -- الحصري ، مصدر سابق ، ص ٢١٠ - انظر د. محبود محبد الحبيب
 ( الانتصاد الماركسي ، خلفية الفكر النظرية » مجلة الثقافة ( بغداد : شباط 19۷۳ ) .

11 - العصرى ، **المصدر السابق ، من ٢٠٩ .** 

۱۷ ــ روجيه جارودي ، الصدر ذاته ·

١٨ — علل مؤرخو الفكر الانتصادي لادم سبعث لانه أبدى الفكرة نفسها في كتابه ثووة الامم ( ١٧٧٦ ) . ونهلل نحن بأن ابن خلدون قال بها في منتصف الترن الرابع عشر .

١٩ - كما جاء في د. أحمد النجار ، المحفل إلى النظرية الاقتصادية في المهج الاسلامي (بروت: ١٩٧٣) ، ص ٨٨ .

. ٢ ... انظر الحمري ، المصدر السابق ، ص ٥٣٦ .

٢١ \_ المتدمة : س ٣٩٩ \_ - ٤٠٠ ٠

٢٢ \_ في هذه السلبيات انظر المقدمة : ص ١٤٩ \_ ١٥٢ . كذلك ص ٣٦٠.
٢٥٨ \_ ٢٥٩ \_ ٢٥٨ .

٣٣ \_\_ انظر بحث الدكتور على عبد الواحد وافي « ابن خلدون أول مؤسس لعلم الاجتماع » في كتابه اعمال مهرجان أبن خلدون ، ص ٧٦ ، وانظر لبيب شقير المحتمد السابق ، ص ٨٨ \_ ٩٠ .

٢٤ ــ انظر بحث الدكتور محمد بدوي « المرفولوجيا الاجتماعية ، أسولها النهجية عند ابن خادون » المصدر السابق ، ص ١٩٥ ــ ١٩٦ . وكذلك انظر المقابق ، ض ٨٠ .

ه ٢ ــ ابن خلدون : المقدمة ، ف ٢١ .

٢٦ ــ محمد بدوي: المصدر السابق ، ص ١٩٦ .

٧٧ \_ يذهب الدكاترة كر ، دنلوب ، هاربصون ومايرز في دراستهم الصناعية والدجل الصناعي ( مطبعة جامعة هارفرد ما سوجوستس ، ١٩٦٠ ) الى الاستثناء بان الصناعية الحديثة لها حضارتها وشرائطها الخاصة الملزمة التي نقسر الامراد على التوضع والتناغم والتاتلم لتطلباتها ، فهي حضارة جديدة بكل معنى الكلبة ، انظر عرض الكتاب د، محمود محمد الحبيب ، عجملة العلوم الاجتماعية ( جامعة الكويت \_ اكتوبر ١٩٧٦) من ٩٩ \_ ١١٨ .

۲۸ ــ المقدمة ، حس ۳۲۷ .

۲۹ ــ المقدمة ، ص ۳٦٧ــ ۲۹

٠ ٢ ــ المقدمة ، ص ٠٠٠ ــ ٢٠٠ .

٣١ - انظر المقدمة : ص ١٧٠ - ١٧٢ .

٣٢ ــ هذه اراء اعربوا عنها وتبثلت في كتاب الطبيب الاقتصاديكيناى الموسوم الجدول الاقتصادي ( ١٧٥٨ ) .

٣٣ ــ في كتابه التقدم والفقر ( ١٨٧٩ ) . انظر مقدمة ابن خلدون : ص ٣٦٧ .

٣٤ ـــ المقدمة : ص ٥٠٥ .

۳۵ ـــ **المقدة** : ص ۳٦٢ ـــ ۳٦٥ .

- ۲۷ ــ المقدمة ، ص ۲۲۷ ــ ۲۲۷ •
- ٣٧ \_ في هذه النطة انظر الدكتور محمد عبد الله العربي ، في الاقتصاد المسلمي والاقتصاد المعاصر (مجمع البحوث الاسلامية / المؤتمر الثالث ) من ٢٠٩ .
- ٣٨ ــ انظر محمد عبده ، الاعمال الكلملة ــ الكتابـات السياسية ( بيروت
  - ١٩٧٢ ) الجزء الاول ، تحقيق محمد عمارة ، ص ١٢٧ .
  - ٣٩ \_ الصفحات ٣٦٢ \_ ٣٦٥ من مقدمته تفصل هذا الشيء .
- ، 3 ــ انظر طه حسين ، فلسفة أبن خلدون الاجتماعية ( اطروحة الدكتوراه/ غرنسا ١٩١٨) ، ترجمها عبد الله عنان ( القاهرة ١٩٢٦) .
  - 13 كبا انتبسها الحصري ، مصدر سابق ، ص ٢٩٠ و ٢٥٩ .

### نموذج نظري لأسلوب تخطية ط الكفاءات الإدارات تي ككوب د. علي السلسي \*

بقبة :

نعتبر النتمية الاتتصادية والاجتهاعية من اهم الاهداف التي تسعى الى تحتيتها كثير من الدول في عالمًا المعاصر . ويمكن تركيز معنى التنهية في حاولات احداث تغيرات أيجابية مستمرة ومتراكبة في الهياكل الانتصادية والاجتباعية تسميع بغرص الفضل لتطور الانتاج ورفع كنامته من فاحية ، وتقود الى انهاط متطورة من السلوك الاجتماعي من فاحية الخرى ، بحيث تتكامل تلك التغيرات وتتبلور في مستويات أملى من الانتاجية والدخل والرفاهة الانتصادية والعلاقسات الاجتماعية .

وتمثل عملية التثنية الاتتصادية والاجتباعية في الكريت تحديا من نوع خاص . فالكريت باعتبارها من الدول النفطية تحتق دخلا عاليا اناح لها تحتيق مستوى متقدم من الرفاهية الاتتصادية والاجتباعية للمواطنين بها والوافدين اليها . وبالتالي غليست الفاية المستهدة من الاتباء هي زيادة الدخل بتقدر ما هي تقويع مصادره لتقليل الاعتباد على النفط كبصدر رئيسي ، ولضمان بتساء مستوى الرفاهة عند حده الحالي على الاتل ومنعه من التدهور حال نضوب المروة النفطية .

وعلى الرغم ممايتوانر للكويت الازمن عائدات نفطية متصاعدة (۱) وماتراكم لديها من تكوين رأسمالي يمكن استثماره في مشروعات التنبية ، الا ان نقس القوة العالملة وعدم استقرارها يعتبر من اهم معوقات حركة الانهاء في الكويت ، وتعتبر الكناءات الادارية من بين النوعيات النادرة والتي ستزداد اهميتها وخطورة ندرتها بازدياد معدل التقدم في الاسراع بمشروعات الانهاء ،

ويستهدف بحثنا الحالي دراسة مشكلة التخطيط لتوغير الكماءات الادارية اللازمة لمشروعات التعيمة ومتطلباتها لذلك نطرق الموضوعات المتملقة طبيعة

الستاذ ادارة الامبال بكلية التجارة في جامعة الكويت .

الدور المؤثر للكفاءات الادارية في مشروعات التنمية ، ثم تحليل متطلبات التنمية من الكفاءات الادارية ومقارنة ما هو متاح منها بالكويت ، ومن ثم نتطرق الى تصميم السلوب لتخطيط الكفاءات الادارية ومصلار تنميتها بها يتوافق وطك المتطلبات ،

#### اولا : دور الكفاءات الادارية في عملية التنمية

يتجه الفكر الاداري والانتصادي المعاصر الى اعتبار التنبية الانتصادية والاجتماعية عملية شابلة ومتكابلة تستهدف احداث تغيرات أساسية في الهيكل الانتصادي والاجتماعي للدولة النامية وصولا الى تحقيق مسئويات متصاعدة من الدخل والانتاج ، ومن ثم الرغاه العام لمختلف غثات المواطنين ، وفي اطار هذا التحديد لمغنى النتيجة الانتصادية والاجتماعية تتضح بعض المحتلق الهامة التي تسجم في بيان اهمية الدور الحيوي الذي تقوم به الكامادات الادارية في عبلية النفية ، وأحم هذه الحقائق ما يلي :

1 ... ان التنهية الانتصادية والاجتباعية في معناها الحقيقي هي نشاط متصل ومتدفق يهدف الى انتاج تراكبات متزايدة من الانجازات الملاية والسلوكية يمكن للمجتمع النامي باستخدامها أن يتخلص من تيود ومعوقات النخلف ، وينطلق ألى مراحل النبو والتقدم ، ويذلك عن التنبية ليست عددا من المشروعات المنصلة غير ذات العلاقة أو الارتباط ولكنها مجموعة من الانشطة المتداخلة والمتعاملة التي تحقاج الى تخطيط دقيق ومتوازن وقيادة على درجة عالية من الكنارة .

٧ -- ان التنبية الاقتصادية والاجتماعية هي صورة من صور التغيير المخطط الذي يرمي الى تحويل اوضاع اخرى الذي يرمي الى تحويل اوضاع اخرى اكثر تناسبا مع منطلبات توغير مستويات الانتاج والاستهلاك المستهدفة . وبذلك غان عمليات التغيير المخطط تشمل في العادة مجالات رئيسية اهمها:

 أ \_ هيكل الانتصاد القومي من حيث توزيع بكوناته بين تطاعات النشاط الانتاجي الاساسية ( صناعات تعويلية ) صناعات استخراجية ) زراعة ) صيد ) تجارة وخدمات مختلفة ) .

ب \_ هيكل الانتاج القومي من حيث توزيمه بين المجموعات السلعية الرئيسية
 ( سلع استهلاكية ) سلع وسيطة ) مسلع انتاجية ) .

 جــ حجم الطاتات الانتاجية المتاحة ، ونتجه جهود التنمية عادة نحو تحقيق زيادات مطلقة في الطاتات المتاحة من خلال الانسانات الجديدة من ناحية ،
 ومن خلال تحسين استغلال الطاتات المتاحة نمعلا من ناحية آخر ي. د ــ اساليب وطرق الانتاج في تطاعات الانتصاد المختلفة .ونتجه مبلية التنبية
 عادة الى تحديث تلك الاساليب وتطويرها بحيث تمكس نتائج وانجسازات
 التكنول عما المحامرة .

ه ... أساليب وأتباط الادارة والتنظيم في مؤسسات الاتتاج والخدمات . وتتبلور جهود التنبية في هذا المجال في محاولات تحديث الادارة وتطويرها ورفع كمارة الوظائف الادارية والتائمين عليها .

و \_ ملاتات المبل وشروط وأوضاع وظروف الاستخدام ، وتحاول خطـط التنبية عادة اتلحة انضل الظـروف الملاعبة للانسـادة الى اتمى هد من الاستثمارات في تنبية العنصر البشري ، وتخليض الفائد والضائع فيه الى ادنى حد مهكن ،

ز ... انباط العلاقات الاجتباعية واشكال السلوك الاجتباعي ، والهستف هنا تحويل المجتبع الى مجبوعة متفاعلة ومتكاملة من الكياتات الفاعلة ، وتظليص المجتبع من التناتضات والصراعات بين فئاته الناتجة عن اختلال علاقات الاتناج وعدم تعادل الانصبة من الناتج القومي وتباين الفرص المتاهة لامراد الفئات المختلفة في شتى مجالات الحياة .

- اتماط التفكير الاجتماعي والتيم والمعتدات السائدة في المجتمع - وهدف مهلية التنبية هنا هو اعادة صياغة الماهيم والتيم السائدة بصيث تنبع وتقوي مجبوحة بنها تحلي الحرية والتقدم وتتبل باللغير وتضل الجديد وتتفلى عن التبسك بالتديم . كل ذلك من اجل توغير مناخ اجتماعي يسمم في دغم حركة الانتاج والمعل بحيث تتحرر من المعوقات الحضارية والثقافية والاجتماعية في المواقعة بهم بنطلبات التنبية التصاعدة .

ط ... انباط الملاقات بين مؤسسات الانتاج والخدمات العامة والخاصة من جانب ، وبين سلطة الدولة من جانب آخر . وهدف عبلية التنبية هنسا هو تمقيق درجة عالية من التحرر والاستقلالية لوحدات الانتاج والخدمات بما يسمح لها بالانطلاق لترفيع مستويات الكفارة الانتجية وتعظيم الناتج القومي في الوقت نفسه تستهدف عبلية التنبية ايجاد تدر كاف من توجيــــه الدولة للانتصاد القومي وسيطرتها على الاتجاهات الرئيسية والمنطلقات الاساسية للانشطة الانتصادية في الجنبع .

ولكي تتفق جهود التنبية مع منطق التغيير المخطط لا بد وان يتحدد بالنسبة لكل من المجالات السابقة أمور ثلاثة هي : المستوى السائد ، المستسوى المستهدف ، واسلوب تحقيق التحول من المستوى السائد الى المستسوى المستهدف ، وتشير هذه الحقيقة بصفة تاطعة الى حتبية التخطيط والدراسة

في تصميم وتغفيذ مهاولات التغمية .

¬ ان التنبية الانتصادية والاجتماعية أذ تستهدف أحداث تغييرات جذرية في التركيب الانتصادي والاجتماعي أنها تتمايل في ظروف متغيرة وغسير مستقرة . كما أن جهود التنبية تتأثر بتفاهل العديد من التغيرات الحليسة والفارجية والتي تعكس آثارها السالبة أحياتا والموجبة أحياتا اخرى على مسيرة التنبية وفعالياتها . وبذلك ؛ فان الاهداف المحددة للتنبية قد لا تتحتق بتحقق نتائج آخرى على غير معرفية ولم من ناحية آخرى ؛ فأن هناك ثبة احتبالات بتحقق نتائج آخرى غير مرغوبة ولم تكن ضمن النتائج المضطلة . ومثل هذه وقد تؤدي في بعض الاحيان الى اغشالها تهاما . ومن أهم هذه النتائج السالبة حالات التغيية وتعوق انطلاتها ؛ حالات التغيية وتعوق انطلاتها التنبية والتغيرات المفاجئة التي تحدث في معدلات وأنباط توزيع الشروة والدغول بين فئات المجتمع المختلفة بحسب درجة أرتباط كل غنة بعملية التنبية وشعوط من السلوك والسوفة ومنبوع انهاط من السلوك الاستهلاكي والملاتات الاجتباعية الضارة باعدانه ولتنبط من السلوك الاستهلاكي والملاتات الاجتباعية الضارة باعدانه التنبية ومتطلباتها .

3 ... ان الننبية الانتصادية والاجتباعية عبلية ذات تكلفة للبجتمع تنبثل في الاستفار والمعالمة التي يضحي بها الامراد والجماعات من اجل الادخار والاستفار في مشروعات الانهاء ، ومن ثم غان اتخاذ قرارات الانهاء نتطلب هرصا شديدا في استعراض وتحليل كل البدائل المناحة والمكتة للمحسسل الانهائي واختيار علك البدائل التي تحقق اتصى مائد اقتصادي واجتماعي مكن ، وعلى ذلك غان تخطيط التنبية الانتصادية والاجتماعية يعتبد في الاساس على دقة الدراسات ووفرة المطومات عن الاوضاع والملاتات الانتصادية والاجتماعية السائدة ، وسلامة دراسات الجدوى للمشروعات الانتهائية ، ووضوح المعايي وعلمائية الاسائية المستخدمة في المتارنةوالمفاشلة ترارات ادارية وانتصادية واجتماعية على اسس رشيدة وموضوعية ، ومما يزيد في احمية هذه الحتيقة ، ان تكلفة الخطأ في قرارات الانهاء تكون عادة بينطة ، كما أن اصلاح الاخطاء الانهائية قد لا يتحقق الا بتكلفة وتضحيات بعطة ، كما أن اصلاح الاخطاء الانهائية قد لا يتحقق الا بتكلفة وتضحيات ...

 م ان النعية عبلية مستقبلية بعنى انها تتجه الى المستقبل وتستغرق وتنا طويلا حتى نظهر آثارها الإيجابية المرغوبة . كذلك ، عالتنهية لكي يتحقق عنها تلك الآثار يجب أن تكون متوازنة ومتناسقة فتتم مشروعات الاتماء بشكل متمادل يتوافق ومنطق الدخلات والمخرجآت بين قطاعات الاقتصاد القوسي المختلفة . فانشاء مشروعات هندسية ، بثلا ، يتطلب اعداد كوادر مسن المهندسين والمختصين قبل وقت كاف ، كذلك ، فان انتاج البيسوت الجاهزة يتطلب النسيق مع صناعات مواد البناء والاثاث وغيرها من التجهيزات . ومن خلاصة تلك الحتائق السابقة تتضح الطبيعة العملية والموضوعية لعملية اللنبية ، كما تتبين درجة الصعوبة والتعقد في تنفيذها حيث تتمامل مع متفيرات بعداخلة ومتشابكة وغير مستقرة ، لذلك ، فان قيادة حركة التنبية وتخطيط مسابطا ومعاليتها، مسارها ومتابعة تنجمها تعبر جميعا من الشروط الرئيسية لنجاهها وفعالميتها، ومن ثم فان عنصر الادارة يمثل ركنا اساسيا في عملية النفية وعاملا حاسما في تحديد كمانتها ، ان الادارة العلمية لمعلية المنبية مطلوبة على مستويات

 ا دارة التنبية على المستوى القومي . وتفتص بهذا الجهزة التخطيط والبحوث على مستوى الدولة ، كما تشارك نميه اجهزة المحكومة المختلفة بدرجات متداينة .

ب - ادارة التنبية على المستوى التطاعي أو المحلي ، وتختص بهذا النشاط الوزارات والمؤسسات التيادية النوعية التخسص (وزارة الصناحة ، وزارة التبارة ، وزارة النفط . . . وكذلك المحافظات والمجالس البلدية وما شامه ذلك من تنظيمات متخصصة ) .

ج - ادارة التنبية على مستوى المشروع . وهو ما تختص به مجالس الادارات والهيئات الادارية المسؤولة بالشركات والهيئات والمؤسسات الانتاجية ومرافق الخدمات .

ان الادارة على اي من المستويات السابقة هي العنصر المحرك لاتشطة الاتماء . وهي كذلك التوة الحتيتية الدائمة لحركة الاتناج والاتجاز بما لها من قدرات على التخطيط والتنظيم والمتابعة ، ان مجرد توافر عناصر الانتساج التقليدية ليس كافيا لبدء مسيرة النمو ؛ بل لا بد من توفر الادارة الديناميكية القادرة على تجميع عناصر الانتاج هذه وتوجيه استخدامها نحو مجالات الاتناج والاستثبار المحتقة لاهداف التنمية الشاملة .

ان البحث الحالي يرتكز على فرض رئيسي هو ضرورة وحتية التنبية الادبية كشرط لازم لنهيئة الظروف المناسبة لبدء حركة التنبية الانتصادية والاجتباعية. كما أن البحث يعكس اقتناعا عليها بضرورة أن تشمل جهود التنبية الادارية كانة مراغق ومجالات الانتاج والخدمات ولا تنتصر غقط على المشرومسات الجديدة الواردة في خطة التنمية ، وفي ضوء ما سبق ، غان الكفاءات الادارية

اللازمة لمواجهة الخطة الانهائية في الكويت تشهل في تصورنا التطاعسات الاساسية الآنية: التطاع الحكومي ، التطاع الانتصادي المشترك ، التطاع الانتصادي المام ، التطاع الانتصادي الخاص ، ومرافق واجهزة الخدمات المحلية .

ان جهد تضليط وتنبية الكفاءات الادارية لمواجهة متطلبات خطة التنبية في الكويت يجب أن ينجه الى تلك القطاعات جميعا وبدرجات متفاسبة هتسى بيكن توغير اغضل الظروف لتنبية شاملة ومتوازنة .

#### ثقيا : تعليل المتطلبات الإدارية لعملية التثمية

تبدو المتطلبات الادارية لعملية التنهية في مراحل ثلاثة رئيسيسة هي : الدراسة والتخطيط للتنهية ، تنفيذ مشروعات خطة التنهية ، ومتابعة وتقييم انجازات خطة التنهية ، وإذا اتخفنا مستويات ادارة التنهية الثلاث اساسا للحث ، يكن أن تحدد بصورة تتربيبة أهم متطلباتها الادارية كما يلي :

#### ١ ــ ادارة التنبية على المستوى القومي :

تتركز في هذا المستوى انشطة هامة تتعلق بدراسة وتحليل الاوضاع والظروف الاتصادية والاجتماعية العامة السائدة ، واكتشاف المشكلات والموقات الانتصادية والاجتماعية التي تصنع حالة ما قبل النبو ، وحصر الوارد والطاقات المتاحة والمستفلة ، ثم تحديد الاهداف الانجائية ورسم الخطط والبرامج المحتقة لها ومتابعة تنفيذها وتعييم انجازاتها ، ويصور الجدول رتم (۱) التألي حصرة بهامم انشطة دارة التنبية على المستوى القومي ومتطلباتها من الخبسرات والكناءات الادارية مع ملاحظة أن اداء هذه الانشطة سيتطلب بالضرور فخبرات وكناءات نائية تخصصحة اخرى تعمل جنبا الى جنب مع الكناءات الادارية ولكن حصرها وتحديدها يخرج من نطاق اهتبام بحثنا الحالي :

#### جدول رقم ( ۱ ) انشطة ادارة النتيبة على المستوى القومي ومنطاباتها الاداريسة

| الكفاءات الادارية اللازمة                     | الانشطة الانمالية                             | رتم  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|                                               | ىلى                                           | وسك  |
|                                               | همر وأهصاء الوارد :                           | 1    |
| مكفاءات في ادارة العبليات الاهسائي            | حصر واحصاء الموارد والطائات المتاهة           | 1/1  |
| ونظم المعلوسات والحاسبات الالكتروم            | حصر واحساء الموارد والطائات المستغلة          | 1/1  |
|                                               | حصر وأحصاء الموارد والطلالك الماطلة           | 1/1  |
|                                               | دراسة وتعقيل الاوضاع الاقتصادية والاجتيامية   | 4    |
|                                               | : faultai                                     |      |
| ه كفاءات في ادارة عبليات البعسو،              | دراسة وتعليل مستويات ونقتات الميشة            | 1/1  |
| والاستقصاءات والدراسات الصويثر                | دراسة وتحايل بستوى القبية الصحية              | 1/1  |
| والانتصادية والاجتماعية                       | دراسة ودهليل بسنوى الخدبة التطيبية            | 7/1  |
|                                               | دراسة وتطيل بستويات ألرانق الملبة             | 1/3  |
|                                               | دراسة وتحليل هيكل الانتصاد التومي             | 0/5  |
|                                               | دراسة وتعليل هيكل الانتاج التومي              | 1/1  |
|                                               | دراسة وتحليل هيكل توزيع الثروة والدخول        | 7/4  |
| ه كفسادات في التعليسل السلوك                  | دراسة وتطيل انباط العلادات الاجتماعيسة        | A/1  |
| والدراسات الاجتماعية                          | واشكال السلوك الاجتمامي                       |      |
|                                               | دراسة وتعليل التيم والمتندات الاجتماعية       | 1/1  |
|                                               | دراسة ودهليل الخصائص السياسيةوالتانونية       | 1./4 |
|                                               | للمجتمع                                       |      |
|                                               | تقييم المستوى العلم المتغدم (التخلف)الانتصادي | 11/1 |
|                                               | والاجتمامي للدولة                             |      |
|                                               | التنبز بالارضاع الالتصادية والاجتباعية :      | ۳    |
| <ul> <li>كادات في الانتصاد التياسي</li> </ul> | التنبؤ بمسترى الدخل الثومي                    | 1/1  |
| •                                             | التنبؤ بادجاهات الانداج التوسي                | 7/7  |
| ه كفاءات في التنبؤ والتعدير الاحصائر          | التنبؤ بحجم السكان                            | 1/1  |
|                                               | التنبؤ بالجامات الاستهلاك والادغار والاستثمار | 7/7  |
| ه كمادات في تخطيط التوى العابلة               | التنبؤ بحجم القوى الملبلة                     | 1/1  |
|                                               | - 48 -                                        |      |

كلدات في الانتصاد الدولي والنجارة الدولي
 الدولية
 كلدات في التعليل الاجتماعي
 كلدات في التعليل
 كلدات في دراسات الجحوى وتقيم المراحات في الدويل والاستثمار المراحات في الدويل والاستثمار المثان في يحوث العبليات واساليب المثان في تصميم البرامج وكلدات في الندريب والتنبية الادارية

كادات في الادارة الملية
 كادات في التنظيم
 كادات في الرداية والمتيمة
 كادات في تعييم الاداء
 كادات في الدسليل الاداري

٣/٥ التنبؤ بالجاهات وحركة الانتصاد المالي

١/٢ التنبؤ بالتغيات الاجتماعية تحديد الاحتياجات القوبية محديد احداث خطة التنبية

٢ تنبية انكار ومشروعات الإنهاء

γ دراسة المشرومات وتقييم جدواها

ه دراسة وتقييم طرق تمويل خطة التنبية
 ١ الماضلة بين المشروصات البديلة

١٠ وضع البرامج التفصيلية لخطة التنبية

۱۹ توفي الاحتياجات اللازمة التنفيذ : ۱/۱۱ اعداد وتدريب التوى المليلة

۲/۱۱ امداد وتدریب القادة الاداریین ۳/۱۱ امداد واصدار التشریمات اللازیة

۳/۱۱ اعداد واصدار التشریعات ۲/۱۱ تدبی حصادر التجویل

١١/٥ تحديد المسؤوليات الادارية عن التننيذ
 ١٢ بدايعة تنفيذ برابح خطة التنبية

١٢ تتيم انجازات خطة التنبية

١٤ تطيل الاتحرانات من الاهداف المتررة
 ١٥ اتخاذ الاجراءات لتصحيح الاتجرانات

١٦ امادة العصر والاهساء وتثييم المرتك

١٧ أعادة التضليط

# ٢ -- ادارة النبية على المستوى القطاعي او المطى :

تتوجه عبلية ادارة التنبية على المستويات التطاعية الى تكوين الخطط والبرامج الاكثر تفصيلا لمشروعات الانماء الاقتصادي والاجتماعي المتطقة بقطاع حدين من الاقتصاد القومي ( بقل تطاع المناعة ، أو تطاع النفط ، أو تطاع النفة ) . كذلك تتوجه ادارة التنبية على المستوى المحلي الى تنبية الخطط الاتبائية المتطقة بتتسيم اداري أو جغرافي حدين من الدولة ( مثل المحافظات او غيرها من التنسيمات الادارية ) .

وتتطلب ادارة التثبية على هذه المستويات أجراء دراسات تلمبيلية وتحديد مشروهات ذات صنة معينة ومحددة ، وعلى ذلك ، يمكن عصر الانشبطة التي تتم في هذه المرحلة ومتطلباتها من الكفاءات الادارية كما في الجدول رتم (٢) :

#### جنول رقم (٢) . انشطة ادارة التنبية على المستوى القطاعي أو المحلي ومتطلباتها الإدارية

| رتم<br>مسك | الانشطة الانهائية<br>سل                   | الكفاءات الإدارية اللازمة                    |
|------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1          | حصر واحصاء الموارد والطبسانات التلمة      | ه كفادات في ادارة المبلي <b>ات الاحصالية</b> |
|            | والمستفلة والمقطلة .                      | ونظ مالملومات                                |
| 1/1        | دراسة مستوى النشاط الاقتصادي              |                                              |
| 1          | دراسسة ونطيل الاوضساع الاقصادية           |                                              |
|            | والاجتماعية :                             | ه كشادات أي ادارة مبليات البموث              |
| 1/1        | هراسة هقة المشرومات العائبة بالانكسلة     | والتطييل الاقصيادي والاداري                  |
|            | الانتسادية أو الغنبية والرائق العلبة      | والاجتماعي                                   |
| 7/1        | دراسة المشكلات الجباهيهة السائدة          |                                              |
| (/1        | تحديد أسياب الشكلات والمؤول المكلة فها    | ه كدادات في التقطيط والبرسجة                 |
| *          | تعديد بجالات التصبين والتنبية التصاديا    |                                              |
|            | وأجتبامها                                 |                                              |
|            | الحيار المشرومات الاتبائية                |                                              |
|            | وضع البرامج التنبينية للبشرومات الإنبائية | ه كفادات في التضليط                          |
| ٦          | فكوين الإجبزة المسؤولة من التتنيذ         | ه كمادات في التنظيم                          |
| ١          | عبير الموارد اللازمة للبشرومات الإنبائية  | • •                                          |
| A          | معابمة التعدم في التنبيذ                  | ه كشاءات في المتابعة والتعييم                |
| ٩          | ظيهم الاتجازات                            | 1 4                                          |
| 1-         | عصر الانجرادات من الشلة وتصحيحها          |                                              |

#### ٣ ــ ادارة التنبية على مستوى المشروع:

تحتل المبلية الادارية بمشروعا تاالاتماء اهبية حاسبة اذ تتولى نقل خطط التنبية من مرحلة التفطيط الى مرحلة التنبية المعلى . ولذلك ، علن نجاح أو غشل محاولات الاتماء الشابل تتوقف الى حد بعيد على مدى كلماءة الادارة المسؤولة عن مشاريع التنبية .

ويحدد الجدول رتم (٣) اهم الانشطة التي تبارسها الادارة بالمشروع مع بيان نوعيات الكفاءات الادارية الملازمة لها :

# جدول رقم ( ٣ ) انشطة الادارة على مستوى المشروع ومتطلباتها الادارية

| , An | الانشطة                                 | الكفاءات الإدارية الملازمة                    |  |
|------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
|      | ٠                                       |                                               |  |
| ,    | انضطة الإدارة العليا :                  |                                               |  |
| 1/1  | تمنيد الاهداف الرئيسية للبشروع          | ه كفادات ادارية مليا ذات اللم وخيرة           |  |
| 1/1  | تحديد السهاسات الاساسية للبشروع         | يأسس ادارة الامبال واعلقة يأسول               |  |
| 1/1  | تعنيد الممايي الاساسية للعقطيط          | التضليط والتنظيم والتابمة وتلييم الاداء       |  |
| 1/1  | اعتمك الخطط والبرامج التثنينية          |                                               |  |
| 0/1  | بدليمة التفليذ                          |                                               |  |
| 7/1  | تقييم الاداء واشقاذ ترإيات التصنعيح     |                                               |  |
| Y/1  | دام عركة التعاوير والتجديد في المشروع   |                                               |  |
| A/1  | اتفاذ الترارات الاستراتيجية غيما يعترهي | ء كفادأت في الفاذ الدرارات                    |  |
|      | المصروع من مصكلات                       |                                               |  |
| 1/1  | تعليق الاصال والارتباط بع بخطف الجهلت   | <ul> <li>كفاءات في الملافات الملية</li> </ul> |  |
|      | الغارجية ذات الملاتة                    |                                               |  |
| 1-/1 | تأبين تنبع الاموال الملازمة للمشروع     | ه كفادات في الاستثمار                         |  |
| Y    | الشبطة الإدارة المسامدة :               |                                               |  |
| 41/1 | لجراد البعوث والدراسات                  | ه کادات أن يحرث الضبويق ونظم                  |  |
| 1/1  | انفساه وادارة تظم الملوسات              | المقومات                                      |  |
| 7/1  | أعداد الغطط والبراسج                    | ه كمارات في العشطيط                           |  |
| 1/1  | تصبيم نظم العبل واجراءاته               | ه كماءات ق دمليل النظم                        |  |
| •/٢  | التراح التوامد والمغير                  | ه كماءات أن التنظيم                           |  |
| 1/1  | تحليل الشكلات والتراح العلول            | ه كفادات في يحوث المبليات                     |  |
| Y/Y  | ادارة نظم المسايات                      | ه کدادات بنماسییة                             |  |
| A/Y  | ادأرة نظم التكافيف                      | ه كنادات ق بملبية التكاليف                    |  |
| 3/1  | أدأرة مبليات الماثلات الملية            | ه كمارات في الماتكات الملية                   |  |
| 1./1 | أدارة نظم الصاوير والابتكار             | ه كفاءات في اليموث والتطوير                   |  |

ه كفادات في المساسيد الالكروتي ١١/٧ ادارة عبليات ونظم العاسيات الالكترونية وأمداد البراسج وتجليل التظم الشيطة الدارة للاقصصة : ه كدات في ادارة الإنباج ، الإدارة ١/٢ ادارة مبليات الاتعاج الصناعية 6 خبط الجودة . ويغطيط الانتاج ه الرفاية على الاتعاج مضيط الجودة ه كتاءات في يحوث الصبويق 4 الدارة ٢/٢ ادارة مبليات التسويق البيمات ، ادارة الاملان ، وادارة ، بحوث المسويق الصويق ء عقطيط الصوريق ، توجيه مبليات التسويق · Illaki ه التسمير ، المُنبات اليمية النتل والتوزيع ه كفادات في التبويل والانسطيسار ادارة مبليات التعويل elletes thing · التخطيط الحالي « التحليل الثالي ه أدارة الامواق ، الاستثبار كفاءات ق تقطيط التو ي المثيلية 7/) ادارة مبليات الامراد وطرق الاغتيان . دخطيط التوى الملبلة ه كناءات في ادارة الإفراد وفروعها ه اختیار الادراد التفسسة تريئة الإنسطة اللكرة . وعياس كفادة الأفراد وتدريب الاغراد ولصبهم نظم الحوالز وتصديم برأيج ونظم الابن الصنامي ه تصبيم برامج ونظم خدمات العابلين ه تصبيم برامج ونظم الرواتب والكافآت ه تصبيم برامج ونظم الشكاوي والمترهات ئىسىهم برامج ونظم الانصالات المعديم برامج ونظم التعامد وانهام المعدة ه كفاءات ق ادارة الشتريات واللفان ٣/ه أدارة مبليات الشراء والتغزين تغطيط الشتريات

ه دراسة الاسواق

 الاتصالات بالوردين و تنفيذ هيثيات الشرأء

ه تضليط المخزون

ه ادارة المعازن

ه الرداية على المغزون

ه كفاءات في التنظيم وطرق المبل ادارة عبليات التنظيم

ه اعداد الساكل التنظيمة

ه توسيف الوظائف ه تعييم الوظائف

ه دراسة العبل

ه تيسيط الإجراءات

أدارة ميليات الركابة ه تصبيم نظم وبرابح الرقابة

ه تجيع المارسات الرتابية ه تطيل الانجرادات وانتراح وسائل التصحيح

سُفُلُص مِما سبق الى أن أدارة عملية التنمية في الكويت على مستوماتها الثلاث سوف تحتاج الى خبرات وكفاءات ادارية ( بدرجات مهارة متباينة ) سواء بالنسبة للتطاع المكومي ، أو تطاعات الأعبال العام والمشيرك والخاص ، وكذلك تطأع الخدمات والرائق . ويمكن اجمال هذه الاعتياجات الادارية في التفسسات الاتية:

ه كداءات في نظم واستاليب الرداية

الإدارية

- تخصص عام في الادارة الماية

... تغصص مام في ادارة الإعمال - تخسس عام في الادارة المطية

- متخصصون في التخطيط الاداري

- متفصصون في التنظيم الاداري - متخصصون في دراسة اساليب وطرق العمل وتبسيط الإجراءات

- متخصصون في الرقابة والمتابعة الادارية

-- متخصصون في تقييم الاداء

 متخصصون في أدارة عبليات البعوث والدراسات - وتفصصون في ادارة عبليات الاحساء

 متخصصون في بناء وادارة نظم المطوما تالادارية ١٢ - متخصصون في انشاء وادارة نظم الحاسب الالكتروني

- ١٣ \_ متخصصون في ادارة عمليات التطوير والتجديد
- ١٤ متخصصون في ادارة الانتاج والادارة الصناعية
- ١٥ متخصصون في ادارة التسويق وبحوث التسويق
  - ١٦ \_ متخصصون في ادارة الافراد
- ١٧ ... متخصصون في الدراسات السلوكية والاجتماعية
- ١٨ ... متخصصون في الملاقات العامة ونظم الاتصالات الجماهيرية
  - 11 ... متخصصون في ادارة النبويل والاستثمار
  - .٢ \_ متخصصون في ادارة المستريات والمخازن
    - ٢١ \_ متخصصون في ادارة عمليا تالنتل
  - ٢٢ \_ منفصمون في ادارة عمليات الصيانة والتجديد
- ٢٤ \_ متخمىصون في استخدام بحوث المهليات واساليب اتخاذ القرارات

# ثالثا : نموذج تخطيط الكفاءات الإدارية

يتوم النموذج المقترح لتخطيط الكفاءات الادارية في الكويت هلى العناصر الانية:

- ١ حصر الكفاءات الإدارية الموجودة فعلا .
- ٢ ــ تعديد الاحتياجات من الكفاءات الادارية اللازمة لمواجهة متطلبات خطة التنمية الانتصادية والاجتياعية .
- ٣ ــ تقدير معدل الفاقد من القوى العابلة الادارية خلال سنوات الفطة
   بسبب الاستقالة والتقاعد وترك العبل بشمكل علم .
- تتدير معدل الاضافة المتوقعة إلى القوى العابلة الادارية خلال سنوات الخطة والناتجة عن التعبينات الجديدة والترقي إلى صفوف الهيئة الادارية من غير الاداريين العابلين حاليا .
- م ــ احتساب الغرق الصافي بين ما هو متاح وما هو مطلوب مصنفا حسب
  النوعيات والتخصصات المختلفة .

ويصور الشكل التالي رقم (١) عناصر نبوذج التخطيط المقترح ومالقاتها المتداخلة :

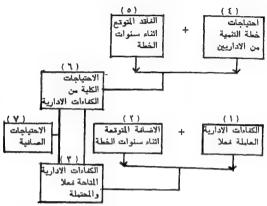

★ اتجاهات حركة النبوذج:

T = T + 1

3 + 0 = 7

 $\Gamma - \gamma = V$ 

استنادا الى النبوذج المتترح قان تسلسل مهلية تقطيط الكفاءات الادارية يتم وفقا للنسق الآتي :

#### ١ - حصر الكفاءات الإدارية العابلة فعلا :

ويهدف العصر الى تجبيع بيانات كالملة عن شاغلي الوظائف الادارية من بختلف التخصصات وفي جديع المستويات بتطاعات الدولة المختلفة . ويتم الحصر باستخدام استمارات وظيفية يتولى كل شخصى يعمل في وظيفة ادارية استيفاءها . وتحتوي الاستمارة عادة على مجموعات البيانات الاتية :

- بيانات شخصية عن الفرد
- بيانات تنطق بالوظائف التي شغلها وتخصصاتها وسنوات الخبرة
  - بياتات عن المؤهلات العلمية للفرد
  - . بيانات عن التدريب الذي تلقاه الغرد في مختلف المجالات

- بياثات عن اللغات التي يجيدها الغرد
- . بيانات عن التخصص الوظيمي الحالي للمرد
  - · بيانات عن اهتمامات الفرد الوظينية

ومن واقع بيانات الحصر هذه يمكن الوصول الى تصور لتركيب مجتمع الاداريين في الدولة ونقا لاسمس اجمالية وتفسيلية مختلفة ، وفي دراسة قام بها الباحث عن « حصر واستقصاء الممالة في مجال الادارة بتطاع النشاط الإقتصادي العام في جمهورية مصر العربية » (٢) عام ١٩٧٤ أمكن باستخدام استمارة مماثلة التوصل الى حصر شامل للمديرين وفقا للتصنيفات الاتية التي نقتر استخدامها في الكويت:

- حصر مجبوع المديرين وتصنيفهم بحسب جهة العبل (حكومة ، تطاع علم ، تطاع مشترك . . . ) .
- صحصر مجموع المديرين وتصنيفهم بحسب النشيساط الانتصادي أو الاجتباعي المرتبطين به ( صناعات بترولية ) صناعات مواد البناء ) تعارف خارجية ) بنوك ) اعلام ) صحة ..... ) .
- حصر مجموع الديرين وتصنيفهم بحسب المستوى الوظيفي ( وكيل وزارة ) وكيل وزارة مساعد ) رئيس مجلس ادارة ) مدير عام ) نائب مدير عام ) مراتب عام ) مراتب ) رئيس تسم .....) .
- حصر مجموع المديرين وتصنيفهم بحسب التضمصحات الوظيفية (حسابات ) مراجمة ، تخطيط ، شؤون المراد ، تسويق ، تمويل ، مخازن ٥٠٠ ) ه
  - حصر مجموع الديرين وتصنيفهم بحسب الجنسية .
  - \_ هصر مجموع المديرين وتصنيفهم بحسب نئة العبر .
  - حمر مجموع المديرين وتصنيفهم بحسب الدرجات الوظينية .
- حصر مجموع الديرين وتصنيفهم بحسب طول مدد الخدمة الوظيفية .
- عصر مجموع المديرين وتسنيفهم بحسب المستوى العلمي ( ابتدائي »
  - متوسط ، ثانوي ، جامعي ، ، ، ، ، ) ،
- حصر مجبوع الديرين وتصنيفهم بحسب التخصص العلبي ( تجارة )
   علوم ) حقوق ) آداب ) هندسة ..... ) .
  - ... حصر مجموع المديرين وتصنيفهم بحسد بالتدريب الحاصلين عليه .
  - ولامكان اتمام هذا الحصر والتصنيف لا بد من توافر شروط هامة منها :
- أ ... وجود جهاز متخصص ( أو هيئة مركزية ) في تخطيط التوى العابلة بحيث

يتمتع بالمسلحيات اللازمة التي تمكنه من الحصول على البيانات بشكل كامل ومتكرر دوريا .

ب \_ وجود مسميات وظيفية متفق عليها من خلال نظام لتوصيف الوظائف حتى تكون بيانات الحصر سليمة ، اذ قد تعني كلمة « مراقب » مثلا في بعض الهيئات شيئا مختلفا عن معناها في هيئات اخرى .

ج ... وجود اسس منفق عليها لتصنيف الوظائف الادارية الى مستويات حتى تكون بيانات الحصر متعادلة .

وباتمام هذه الخطوة يتكون لدى مخطط الكفاءات الادارية صورة واضحة عن تركيب مجتمع المديرين ، بحيث تتخذ أساسا للتخطيط المستقبلي .

#### ٢ ... تقدير الاضافات المتوقعة الى الكفاءات الادارية :

وتتكون هذه الاضافات من مصدرين اساسيين هما التعينات الجديدة ( اي خلق وظائف جديدة ) و والترقي من الداخل في المؤسسات والعينات والشركات التائية نملا ، وللوصول الى تقدير معقول لهذه الاضافات ) عاقه لا بد من دراسة تطليلية لتطور حجم المهائة الادارية في عينه مهطة من تلك الهيئات والمؤسسات عبر سلسلة زمنية مناسبة وذلك لحساب مؤشر زيادة الوظائف الادارية من سنة لاخرى ثم تعديل هذا المؤشر لكي يعكس احتيالات التوسع أو الاتكاش المستقبلية في ضوء تنبؤات عن الاوضاع الاقتصادية والسياسية والاحتيامية العابة ،

وكبثال عبلي ، فاته يمكن تعليل ميزانيات الوظائف في وزارات الدولة المختلفة لمساب المعدل السنوي لاتشاء وظائف جديدة في السنويات الادارية ولتوسع في عدد شاغلي الوظائف الادارية في صورة نسبة علمة من اجمالي عدد تلك الوظائف في المتوسط (٣) ، كذلك بالنسبة لوحدات القطاع العام أو المستوك عان تعليل ميزانيات الوظائف يسمح بالوصول الي تقديرات قتية المحدلات الاضافة الى الوظائف الادارية سنويا نظرا لان هناك قوانين أو تواعد علمة أو نظم مقررة تعكم عليات التربية ، أما بالنسبة لوحدات القطاع الخاس غان التقدير اصعب نسبيا نظرا لعدم توفر أسس موضوعية دائما تتم على غراء التقدير اصعب نسبيا نظرا لعدم توفر أسس موضوعية دائما تتم على ضوءها الترتيات ، ولذلك غانه لا بد من الاستمائة بأسلوب التقدير الاحصالي على اساس استقصاء عينة ممثلة من المسؤولين في تلك الوحدات والحصول على تقديراتهم لتلك الاشاهات ، ومنها يتم استخراج معدل عام في المتوسط .

وخلاصة هذه الخطوة أنه اذا أمكن مثلا تحديد نسبة الزيادة في الوظائف الادارية بالحكومة بـ ٣ ٪ سنويا ، واذا كان من نتائج الحصر في الخطوة الاولى أن عدد شاغلي الوظائف الادارية هو ١٥٠٠ مثلا ، غان الاضافات المتوقعة خلال السنة التالية للحصر ستبلغ ه: شخصا ، وهكذا ، ومن ثم غان الخطوتين الاولى والثانية تسفران في النهاية عن تقدير لمجوع القوى المابلة الادارية الذي يتوقع نوافرها في كل سنة من سنوات خطة التنبية وتبل استبماد الفائد منها ، ولا شك ان تبية هذه التقديرات تزداد كلبا كانت مصنفة بحسببجالات التخصص الادارى والمستوى الطبي وغير ذلك من أسس التصنيف ،

#### ٣ - تقدير احتياجات خطة التنبية من الكفاءات الادارية :

ترتكر عملية تقدير احتياجات خطة التنبية من الكفاءات الادارية على عنصرين رئيسيين : الاول هو الكفاءات الادارية اللازمة لمشروعات الانباء الجديدة ، والمنه و الكفاءات الادارية اللازمة لمشروعات الانباء الجديدة ، والمنه نشأ بسبب ارتباطها بنضاطات المشروعات الانبائية الجديدة ، وعلى سبيل المثال ، ان انشاء مصنع جديد للبتروكيهاويات سوف يحتاج الى اعداد من الحديدي في مختلف التخصصات لادارته ، ولكن في الوقت نفسه تجد ان الحديدة واضافية على وزارات النفط ، والمنية ، والبحرارة والمسافة ، والصحة ، وعلى جهاز البلدية ، والبحرارك ، والمباد والجهاز المحرفي وغيرها من هيئات ومؤسسات بحسب درجة ارتباطها باعمال عدا المصنع الجديد ، وفي بعض الاحيان ، نتبكن الإجهاز القائمة من استيعاب عدل الإعباء الإسافية دون ان تحتاج الى زيادة في اعداد الاداريين بها ، وفي الحياة الحبائم الأجباء الجباة المبائدية ، والمبائد الإدارية المبشروعات الإنبائية الجديدة ، وحين تقدير حجم المؤة الادارية اللازمة للمشروعات الإنبائية الجديدة ، فاقه لا بد من توفر دراسات كاملة عن كل مشروع توضح ما يلي الإساس :

- الاهداف الاقتصادية أو الاجتمامية للمشروع .
  - \* الانشطة التي سيمارسها المشروع .
- \* حجم الاموال المستثمرة ، وحجم القوة العاملة الانتاجية المتوقعة .
  - و حجم الانتاج المستهدف (٤) ،
- الجال الجفراني الذي ستمتد اليه نشاطات المشروع (محلي ، الليمي ،
  - ★ الدى الزمنى التوقع لبقاء المشروع (مؤتت ) مستمر ) .
    - \* أساليب الانتاج والمستوى التكنولوجي المحدد للمشروع .
    - \* نوعيات العبلاء الذين يستهدف المشروع خدمتهم .

ومن خلال تحليل هذه الدراسات التبصيلية للمشروعات الانمائية الجديدة

يهكن تعديد انواع واعداد الكفاءات الادارية اللازمة لكل مشروع .

ويلاحظ انه تجب التفرقة بين نوعين من الكفاءات الادارية في كل مشروع . النوع الاول هو الكفاءات الادارية الحتمية ، وهي الواجب توفرها في المشروع بغض النظر عن نوع النشاط أو حجبه أو مجال السوق الذي يخدمه أو غير ذلك من خصائص .

ومن تلك الكماءات الحنهية ما يلي : مدير المشروع ، مدير للشؤون المالية ، مدير للشؤون الادارية وشؤون الافراد ، مدير للانتاج ، مدير للتسويق ( أو الميمات ) ، مدير للحسابات ، ومدير للمشتريات والمخازن .

لها النوع الثاني غهو الكداءات الادارية الاهتبالية ، وهي التي يبكن أن توجد أو ينحدم وجودها بحسب ظروف كل بشروع وابكاناته . ويلاحظ انه حال غياب تلك الكداءات الاحتبالية ، فاته احيانا يسند اختصاصها الى اهد اهضاء غربي الادارة العتبية . مثال نلك حين يتوم المدير المالي اختصاصات وظيفة مدير التضطيط ، أو حين يتوم مدير الشؤون الادارية بأعبال وظيفة مدير الملاتات العابة . ويندرج تحت تأشه الوظائف الادارية الاحتبالية عديد من الكماءات المتخصصة في شتى غروع ادارة الاعبال والادارة العابة على مدير التنظيم الحفولا ، مدير التدريب والتنعية الادارية . . . الخ .

من ناهية اخرى ، ان تقدير الاضافات اللازمة في اعداد الاداريين بالمسروحات القائمة لمواجعة متطلبات عبلية التنمية ومشروعاتها ، يحتم ان يتوقر بتلك المشروعات مخططات أو ميز انيات تخطيطية أو أي صورة من صور التخطيط والبرمجة التي تحدد ابعاد التوسع المنتظر أو المستهدف ومجالاته ، ومن شهيكن حصر التأثيرات المحتملة لتلك التوسعات على هيكل القوة الادارية المقائمة ، واحتساب الزيادات في التخصصات والاعداد الواجب وتوضيها .

#### ٤ ــ تقدير الفاقد من الكفاءات الإدارية خلال سنوات الخطة :

من الطبيعي توقع خروج بعض الاداريين من التوة العابلة الادارية سنويا، ومن ثم يجب أن يؤخذ هذا العابل في الاعتبار عند محاولة احتساب الاحتياجات السائية من الكادات الادارية اللازمة لخطة التنمية ، واهم الاسباب المؤدية الى هذه الظاهرة ما يلى :

- الاستقالة بمبرراتها المختلفة سواء للبحث عن عمل أنضل ، أو لمزاولة اهدى المن الحرة ، أو بسبب عدم الرغبة في العمل .
  - 🙀 التقامد ،
  - ★ العجز عن العمل لاسباب صحية او اجتماعية (او تانونية) .

 الفصل لاسباب تاديبية أو لعدم احتياج المشروع الى خدمات الفرد المفصول .
 الوقاة .
 الوقاة .

ولذلك يجب احتساب هذا الفاتد وصولا الى تقدير ادق للاحتياجات الصافية من التوة المالمة الادارية . ومن الواضح ان حالات الاستقالة والعجز عن المعل والفصل كلها اسباب احتمالية ، لذلك غان تقدير حدوثها في المستقبل يتطلب دراسة للحالات المائلة السابقة في مينة ممثلة من المؤسسات والهيئات والشركات بهدف استفراج معدل متوسط لاحتمال حدوث اي من تلك الاسباب في المستقبل ، ويراعى عند احتساب معدل الاستقسالات ضرورة تصحيصية بعملل (Factor) يعمل منبة من يستقيلون من مؤسسة ما للالتحاق بعمل الدارية الإجبالية ، ولكنها تمثل حركة داخلية بين جهات العمل المختلفة . الادارية الإجبالية ، ولكنها تمثل حركة داخلية بين جهات العمل المختلفة . ويمكن في النوابة احتساب معدل مركب يعكس خلاصة تاثير تلك الاسباب المعرفة في النوابة التوسط .

اما بالنسبة لحالات النتامد ، الله يمكن تتديرها بدرجة عالية من الدقة والتكد نظرا لان توانين الوظائف العابة ونظم الدوظف عبوما تحدد سنا معينة للتنامد ، وبالتالي فإن من خلال تصنيف القوة العاملة الادارية حسب فئات المبر يمكن تحديد الاعداد التي سوف تحال الى التنامد في كل سنة من سنوات المفعلة (٥) ، لما بالنسبة لحالات الوفاة المتوقعة في مجتمع المديرين الحاليين المفالين قلبة يمكن تتديرها باستخدام الحساب الاكتواري وجداول الحياة المعمول بها في شركات التامين او أجهزة الاحصاء المركزية المغينة بتقدير اعداد السكان ،

#### رابعا : محاولة لتقيير احتياجات التنمية بالكويت من الكفاءات الادارية

يحاول الباحث في هذا الجزء تقدير احتياجات الكويت من الكفاءات الادارية لمواجهة متطلبات خطة التنبية الانتصادية والاجتماعية ، ولا بد من التلكيد على أن هذه المحاولة ليست الاخطوة مبدئية أذ أنها تبت في ضوء المحددات الإنبة :

- ١ أن التقدير يقتصر على التطاع الحكومي والقطاع العام والمستسرك الصناعي وبعض مؤسسات الخدمات الرئيسية .
- آ التتدير تم استفادا الى التحليل المنطقي وليس على اساس تحليل متعمق لمشروعات خطة التنهية نظرا لعدم توغر تلك البيانات للباحث وقت اعداد الدراسة .

 ٣ ــ ان الدراسة التحليلية المتعبقة للاوضاع الادارية والتنظيمية للوحدات الداخلة في هذا التقدير وما هو متاح لها من كفاءات ادارية تمتبر عملية تخرج عن نطاق قدرة الباحث الفرد (٢) .

وتستند محاولة التتدير هذه على منطق بسيط نابع من تحليلنا في الجزء الاول من هذا البحث عن اهبية العمل الاداري لعملية التنبية ، نقد قام الباحث بمصر الوزارات والهيئات المحكومية وشركات القطاع العام والمشترك الصناعية ومعض الوحدات الاقتصادية والاجتهامية الاخرى ذات الاهمية الخاصة ، قم حاول الباحث تقدير نوعيات واعداد الكناءات الادارية المتضمصة التسي يتوقع منطقيا أن تحتاج اليها هذه الجهات خلال سنوات الخطة ، واستندال الى البيانات المشعورة عن مجلس التخطيط بشأن اجمالي اعداد العالمين في مهنة الادارة ، امكن للباحث تقدير نسب بالاضافة والمقاقد من الكناءات الادارية وبذلك توصل الى التقديرات النهائية الواردة في هذا الجزء من البحث (٧) .

وقد اتم الباحث حصر التخصصات الادارية اللازمة للنبية منطقيا في ٧٧ تخصصا كما تم حصر عدد الوحدات الداخلية في هذا التقدير بـ ٩٤ وحدة . ويصور الجدول رقم (٤) حصرا بالوحدات الداخلة في هذه الدراسة :

جدول رقم ( } ) الهيئات الداخلة في التقدير

| رهم  |
|------|
| 1 1  |
| 1 1  |
| 1 7  |
|      |
|      |
| 4    |
| . 1  |
| , /  |
| , ,  |
| ١.   |
| - 11 |
| - 11 |
|      |

| شركة مطاهن الدقيق                | YA        | الصندوق الكويتي للتنبية       | 44 |
|----------------------------------|-----------|-------------------------------|----|
| شركة الغليج للكابلات الكهربائية  | 44        | الإدارة العلبة الطقة الاسعبية | 44 |
| شركة الانوات الصحية              | €,        | وزارة المراعبلات              | 44 |
| شركة المغنبات البعرية والبتروفية |           | الجبارك والموانىء             | 1/ |
| شركة الكويتية أبناء واصلاح أأسأن | 43        | بلدية الكويت                  | 44 |
| شركة الكويتية لقنواجن            | <b>£T</b> | وزارة المنشط                  | ۲. |
| البنك الاهلي الكويتي             | **        | شركة البترول الوطئية          | ٧1 |
| البئك التجاري الكويني            | 10        | شركة والكيبياويات البترولية   | ** |
| يتك الغليج                       | 173       | شركة الصناهات الوطنية         | TT |
| بنك الكويت الوطني                | ٤٧        | شركة عطامة الانابيب           | 46 |
| البنك المقاري الكويتي            | ŧΑ        | شركة اسبثت الكويت             | 70 |
| بنك الكويت والشرق الأوسط         | £9.       | شركة النقط والغاز والطالة     | 41 |
|                                  |           | شركة المبانى الجاهزة          | 17 |
|                                  |           |                               |    |

ويصور الجدول رتم ( 0 ) تقديرا منطقيا لاحتياجات الوحدات الداخلة في الحصر من الكفاءات الادارية خلال السنوات ٧٦ / ١٩٨٠ . وقد تم أعداد هذا الجدول وغقا للبنطق الاتي :

ا ــ بالنسبة لتخصص ادارة عليا (عام ) ويتصد به نئة المديرين ذوي الدراية الشابلة باساسيات ادارة الاعمال أو الادارة المامة ، وذوي القدرات العالية في رسم السياسات وتوجيه الانشطة وانخاذ الترارات خاصة غيما يتطق بالوظائف الادارية الرئيسية وهي التخطيط والتنظيم والمدابعة . وقد شهبت الوحدات موضع الدراسة الى ثلاث مستويات :

#### المستوى () :

وهي وحدات ذات أهبية استراتيجية في تيادة عبلية النتبية وتد اعتبرنا أنها تحتاج الى ٩ وظاتف جديدة في مستوى الادارة العليا ( فئة وكيل وزارة مساعد ، مدير ادارة وما في حكمها ) ، وتدخل في هذه الفئة وزارة التربية ، وزارة النفط ،

#### المستوى (ب):

وهي وحدات ذات اهمية لارتباطها بدرجة عالية بعملية التنمية وان كانت اقل من المستوى الاول ، وتدخل في هذه الفئة وزارات المالية ، المواصلات ، التجارة والصناعة ، الداخلية ، الصحة العامة ، الكهرباء والماء وبلدية الكويت ، جامعة الكويت ، البنك الصناعي ، الادارة العامة المُطلقة الشنعيية ، وقد تدرنا أن هذه الوحدات تحتاج كل منها الى ٦ وطائف جديدة في مستوى الادارة العليا .

#### المستوى (ج):

ويضم باتي الوحدات الداخلة في هذا الحصر ، وهي وحدات تتبيز باتحصار مجال النشاط في نواح متخصصة من ناحية ، كما أنها ذات أهجام صفيرة نسبيا بالتياس الى الوحدات من المستوى الاول أو النائي ، وقد قدرنا لكل من هذه الوحدات ٣ وظائف جديدة من مستوى الادارة العليا ،

بالنسبة لتخصص ادارة وسطى (عام) ويتصد به غنة المديرين التنفيذيين التنفيذيين التنفيذيين التنفيذيين التنفيذين على ترجمة سياسات الادارة العليا الى برامج عمل واضحة ، ذوي القدرات التيادية والاشراغية العالية ، وذوي الخبرة التخصصية في العبلية الادارية . وقد سرنا على تاعدة منطقية هي أن الجهة التي تدر لها ٣ وظائف ادارية عليا يخصص لها ١٠ وظائف ادارة وسطى ( نطاق اشراف ٣ في النسبة للمستويين الاخرين من الوحدات .

ب بالنسبة للتخصصات الاخرى القد روعي توزيعها على الوحدات بحسب طبيعة نشاط كل منها ) وعلى أساس أن الارقام المتدرة تبثل الحد الادني اللازم توافره .

إ \_\_ بلاهظ ان هذه التقديرات تخص غترة خبص سنوات ، وبالتألي يبكن
 اعداد توزيم سنوى يأخذ في الاعتبار ظروف كل وحدة وبتطلباتها .

٥ ــ كذلك يلاهظ أن معظم التخصصات الواردة في الجدول رقم (٥) هي تخصصات علية جديدة . كما أنه بالنسبة للتخصصات التتليدية غان التقديرات تبثل الإضافات اللازمة خلال السنوات الخبس القادمة . وعلى ذلك يمكن امتبار القوة الادارية المتلحة قملا الآن غير ذات تأثير كبير على النوميات المستودة .

ويصور الجدول رقم (٥) اجمالي الاعداد المطلوبة من كل تخصص اداري: : -- ٤٩-

جدول رقم ( ٥ ) الاعداد الاجمالية المقدرة من الاحتياجات الادارية بالكويت ٨٠ / ٧١

| العدد<br>المطلوب | التخصص               | العدد<br>المطلوب | التخصص               |
|------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 4.               | بمرث التسريق         | 145              | ادارة عليا ( عام )   |
| 15               | آر المبيعات          | <b>W.</b>        | ادارة وسطى ( علمٍ )  |
| To.              | أرح التسمع           | ٧.               | ارح والعصباء         |
| ٧.               | ا ع . الاملان        | 77               | ارتظم معاومات        |
| 15               | ا ع ، النقل          | 175              | أرنظم الكومبيوتر     |
| ٨                | ارع تطوير المنتجات   | V€               | ا,ع, التغطيط         |
| A                | ا,ح, التمبئة         | ٧.               | ا,ع,البعوث           |
| YA               | أرح التغطيط المللي   | 44               | ا.ع.المتابعة         |
| 77               | أرح، الاستثمار       | 38               | أرع تقييم الإداء     |
| •1               | ا ع . الموازنات      | 1/3              | تنيم المشروعات       |
| Y#               | بحوث العبليات        | ٦.               | التنظيم الإداري      |
| **               | معاسبة ادارية/تكاليف | 41               | نراسة العيل          |
| 37               | تعليل النظم          | 69               | بسيط الاجراءات       |
| TC               | ا, الانداج           | 14               | توصيف وتقييم الرظالف |
| *1               | غبط الجودة           | 44               | أرالعلاقات العلية    |
|                  | اغتيار الافراد       | 71               | نفطيط المتوة المليقة |
| 33               | تظم الحوائز          |                  | ليفس كفاءة الإفراد   |
| 79               | آبڻ صقاعي            | **               | التدريب الإداري      |
| 44               | ارالفازن             | 7.5              | اءالمشيبات           |
| _                | ا, ع. الاتصالات      | 4.6              | ا, ع. الرواتي        |
| TE               | ا.ق.انتاند           | 44               | نراسات اجتماعية      |
| (£A.             | الإجبائي :           |                  |                      |

خلمسا: مصادر واساليب توفي احتياجات التنمية بالكويت من الكفاءات الادارية ان النائدة المملية لمحاولة التعدير السابقة نتركز في انها مصدر هام للمعلومات الضرورية لبناء خطة قومية للتنمية الادارية في الكويت . ان الاحتياجات المتدرة المسنوات الخمس ١٩٨٠/٢ وتبلغ ٢٤٨٠ غردا مسن الكناءات الادارية المتخصصة تشمل نسبة ٨٠. ٪ من اجمالي توة العمل المتدرة في سنة ١٩٨٠ وتبلغ ١٩٨٠-٣٠ (٨) ، فاذا علمنا ان نسبة الكويتيين في المهن الادارية في سنة ١٩٧٠ بلغت ١٩٤٤ ٪ (١) ببنا كانت في سنة ١٩٧٠ ٣ ٣٤٣ ٪ كا يمحدل زيادة سنوي قدره ٣٠٧٧ ٪ و بالتالي اذا اغترضنا ان محدل زيادة الكويتيين في المهن الادارية سيرتفع الى ٥٪ سنويا خلال السنوات الخمس التالية ، أذن نتوتع ان تسمم القوة البشرية الكويتيين بنسبة ، ٧٪ من العدد التنبق مقدما ان الكويت ينسبة ، ١٩٨١ اي عدد ١٩٧٦ مردا ، وعلى ذلك نستطيع التنبق مقدما ان الكويت يجب ان نتجه الى اعداد وتدريب ١٩٧٦ مديرا خلال خمص سنوات ، كما يجب عليها ان تستطيم خبرة ١٤٧٤ مديرا والدا (غير خميس ) ،

وتضعنا هذه الارتام أمام مواجهة صريحة لشكلة التنبية الادارية بالكويت .

ان حجم القوة الادارية الحلاوية بيرر تيام جهاز متخصص في اعبال اعداد
وتدريب الكوادر الادارية بشكل يتناسب ومتطلبات خطة التنبية ، ولا شك
ان طاتات الاجهزة القائمة حاليا بالتدريب الاداري ( المهد العربي للتخطيط
بالدرجة الاولى ، وتسم ادارة الاعبال بكلية النجارة والاقتصاد والملوم
السياسية بدرجة هابشية حتى الآن ) لا تصمد لواجهة هذا التحدي ، ونعتند
ان عبء العمل التدريبي المقدر يحتم تيام معهد متخصص في تنبية الكواد
الادارية الكويتية وفقا للمتطلبات الموضحة في هذه الدراسة والتي لا بد بطبيعة
العال وان تخضع للمراجهة والتدتيق تبل انخاذها اساسا لاعداد خطسة
التدريب والنعبة الادارية ،

#### خاتية:

تناولنا في هذا البحث مشكلة تحديد الكفاءات الادارية اللازمة لمواجهة النعية في الكويت خلال سنوات ١٩٨٠/١٩٧٦ . وقد تعرض البحث بالتعليل لاهبية العمل الاداري في علية التنبية ، ثم اتبه الى تعليل المتطلبات الادارية ، وانتهى لعملية النعية ، وقدم البحث نموذجا في تخطيط الكناءات الادارية ، وانتهى بمحاولة تنتبيية لتقدير هجم القوة الادارية الاضافية اللازمة لمدد من الوحدات الادارية والانتاجية والخدمية الرئيسية بالمولة خلال سنوات الخطة ، ومن ابرز النتائج التي انتهى اليها البحث أن نسبة الاعتماد على الامراد المكويتيين في شمثل الوظائف الادارية ستزداد خلال السنوات القادمة الامر الذي يحتم المدع باشداء معهد للتنبية الادارية بالمكويت ليكون قادرا على الوفاء بتلك المنطبات ،

#### الحراشي

- (۱) وصل انتاج النفط الخام في الكويت عام ۱۹۷۶ نسبة ۳۷۷٪ مما كان عليه عام ۱۹۷۲ ، وفي الوبت نفسه بلغت ايرادات النفط الفطية في العام ۱۹۷۶ نسبة ۲۷۷٪ » من مستواها في ۱۹۷۳ ، (المصدر : بنك الكويت المركزي : التقوير السنوي السادس عن السنة المنتهية في ۳۱—۳—۱۹۷۰ ، الجداول الاحصائدة ) ،
- (۲) الجهاز المركزي للتمبئة الماية والاحمــــاء ـــ نتائج حصر واستقصاء المبالة في بجال الادارة بقطاع النشاط الاقتصادي المام في جمهورية مـــصر العربية ، اكتوبر ۱۹۷۲ ، مرجع رتم ۲۰۰۱/۷۰
- (٣) هناك الساليب رياضية متقدمة تساعد في تقدير حركة تتابع الوظائف من خلال عمليات الترقية وموما شاكلها من تغييرات وظيئية ، من هذه الإساليب « تطيل سلاسل ماركوف » Markov Change Analysis ، راجع في ذلك . د. على السلمي : بعوف المعليات لاتخاذ القرارات الادارية ( التاهرة : دار المارف بهم : ١٩٧٠ ) : من ١٩٧٠ ) : من ١٩٧٠ ) : من ١٩٧٠ .
- ()) تشير كلمة الانتاج الى السلع والخدمات ، غاذا كان المشروع انتصاديا غالانتاج هنا هو السلع التي يتدمها ، وإذا كان المشروع خدميا مثل مستشفى، غالانتاج هو عدد المرضى الذين سيشملهم المستشفى بالعلاج والرعاية الطبية حسب تصنيفاتهم المختلفة ، وهكذا ،
- (ه) لا شك الله يمكن تعيين هؤلاء الإشخاص بالاسم ، وصبع المتراض ان توانين التنامد تطبق بدقة ، وانه لا يصبي مد بدة الخدية بعد سنة النتاعد ، هذا ولا يمكن التجاوز من هذا الاحتبال الاخير لانه يتم عادة عسلي اساس الاستثناء ،
- (١) اعتبد الباحث جزئيا على دراسات خاصة تام بها في جامعة الكويت ؛ وزارة التربية ، ووزارة التجارة والصناعة ، وبنك الكويت الوطني بالكويت ومنها استعد بينات تعتبر مؤشرات عامة عن الاوضاع الادارية والتنظيمية في الجهاز الحكومي ووحدات الانتاج والخدمات بالكويت .
- (٧) يلاحظ أن التقديرات التي توصل اليها الباحث تخص غترة الخطة بشكل عام (خمس سنوات ١٩٨٠/١٩٧٦ ) .
- (٨) مجلس التخليط ، ادارة تخطيط القوى الفابلة ، تقدير العرض والطلب
   من قوة العمل في علمي ١٩٥٥ ، ١٩٨٠ جدول رتم ( غير مذكور ) من ٣٨ .
  - (۱) الرجع السابق ، س ۳ ع .

# ميده له تعداد الاقتصادي لعم ربي : الفافية له تعدا ول لاقتصادي له وي ـ لأردني

د، صالح غصارته 🐞

#### عقيمة :

ظل الاردن وسوريا يكونان وهسدة طبيعية لتسرون عديدة في ظل الحكم المثباني ، ويفعل التآمر البريطاني الفرنسي تم تجزئة بلاد الشام فكان الاردن مِن نصيب بريطانيا وسوريا من نصيب فرنسا ، وقد تاسي البلدان نتيجة هذه التجزئة وما واكبها من ربط التصادياتهما ببريطانيا وفرنسا ، على أن هذه التجزئة لم تنجح قط في ابعاد الانسان العربي في الاردن عن أخيه في سوريا وظل الاردن مرتبطا بالعاسيسة ومشاعره مع سوريا ، وظلت سوريا مرتبطة بآمالها والامها مع الاردن ، وباحث محاولات ترسيخ التباعد والتنافر بالفشل؛ اذ استبرت الملاقات بين الشمبين بعد سنة ١٩١٨ ، عكانت القواعل تنتقل من بغداد والشبام مبر الاردن الى حيثا ونابلس والقدس وبالعكس. وبقيت دمشق موثلا لطلاب العلم والتجارة في هين قدمت عمان فرصا سنفية لرجال الاعمال السوريين الذين ساهموا بمشاريع انادت واستفادت في مجالات التجارة والصناعة والبناء والخدمات. واليوم وبعدمرور اكثر من عامين على توقيع اتفاتية التماون الاتتصادى وتنظيم التبادل التجاري بين الجمهورية العربية السورية والملكة الاردنية الهاشمية عاته من المناسب أن تعرض لهذه التجربة الرائدة بالتطيل والتتييم . وفي البداية ، سوف نستمرض الاهداف العامة لمسك الاتفاتية وتحديد نطاتها ومضمونها ومرتكزاتها الاساسية ، ثم نتفاول بالتحليل اهم بنود هذه الاتفاتية في اطارها الصحيح متييمين النتائج التي يتوقع أنتنتج من تطبيق احكامها ، وفي الختام سوف نستعرض أهم منجزات هذه الاتفاتية والموقات التي تعترض تطبيقها :

#### اهداف التماون المديد:

هدف التماون الجديد بين التطرين الشتيتين سوريا والاردن ، كما يستشف

<sup>﴾</sup> استلا الاقصاد بكاية التجارة في الجامعة الاردنية ،

من صدر الانداتية الموتعة في ١١-٤-١٩٧٥ (١) هو تنبية وتوطيد التعساون الانتصادى بينهما في اليادين المختلفة عموما ، وفي تنظيم وتشجيع التبادل التجاري على وجه الخصوص ، وذلك انسجاما مع أهداف اتفاتيسة الوحدة العربية وأخكام السوق العربية المستركة اللتين يرتبط بهما البلدان ، ثم تطور هذا الهدف المام وتبلور مقهومه على نحو أكثر طبوحا ورشدا وبما ينسجم مم اهداف الشعب العربي في القطرين الشقيقين وفي سائر الامصار ، وأغمها هذه الاهداف في مكانها المسميح في سلم الافضاليات ، ففي ٢٢سمس١٩٧٥ أي بعد اربع اشهر من توقيع الاتفاتية صدر بيان مشترك ، أثر زيارة الملك المسين للرئيس الاسد ، اوضح بجلاء أن الهدف من التعاون المديد بين البلدين لم يعد تامرا على نحتيق التماون الانتصادى او تحتيق هدف التكامسل والوحدة الانتصادية من البلدين محسب ، وانها يمثل حشدا لكافة الامكانات والطاقات العسكرية والسياسية والاقتصادية للبلديسن كرد هاسم علسي التحسديات الاستعمارية والصهيونية ، وعلى أساس أنها السبيل ألى استرداد وتحرير الإرض واستمادة المتوق ؛ نضلا على أنها مطلب تومى ونتيجة حتمية (٢) . وهكذا مان هذا البيان ربط بوضوح بين هدف التماون والتكامل الانتصادي من **حهة والاهداف التومية للامة العربية من جهة أخرى ، - كما أنه أعطى الهدف** التومى بحق ما يستحقه من اهتمام ووضعه على رأس قائمة الاولويات بين اهداف البلدين ( على جبهة المواجهة ) والامة العربية جمعاء ، وهذا في اعتقادنا هو الوضع الطبيعي الذي كان يجب أن يسود الاوضاع العربية منذ تيسلم اسرائيل . ومن جهة اخرى ، عان ادراك الهدف الاساسي للتكامل هو المجاز رائم في هد ذاته ،

ولضمان تحقيق هذه الاهداف ، نص البيان المُشترك ، السذي صدر في ١٢ - ١٦ - ١٩٧٥ اثر زيارة الرئيس الاسد للاردن ، على تشكيل لجنة عليا مشتركة تضم عددا كبيرا من المسؤولين السياسيين والمسكويين في القطرين يراس كل جانب رئيس مجلس الوزراء في كلا البلدين ويكون من مهامها (٣) : 1 - وضع خطط العمل اللازمة لتطوير برامج التعاون والتنسيق والتكامليين

 1 - وضع خطط العبل اللازمة لتطوير برامج التعاون والتنسيق والتكامليين البلدين الشديدين فيسائر المجالات والميادين السياسية والمسكرية والانتصادية والتربوية والإعلامية والتقافية وضيرها .

٢ ــ متابعة تنفيذ تلك الخطط .

 ٣ ــ الاشراف على أعمال اللجان الفرعية التاثمة واللجان التي تشكلها اللجنة المليا المشتركة . كما نص البيان المشترك الصادر في ٢٢ ــ ١٩٧٥ اثر انتهاء زيارة الحسين لسوريا على تشكيل تيادة سياسية عليا مكونة من الرئيس حافظ الاسد والملك حسين « مجلس القيادة المطيا السورية الاردنية » . ومن مهام هذا المجلس المدار القرارات والتوجيهات والتعليبات ، سواء نيها يتسملق بالتوصيات والمترحات التي ترفعها اللجنة الوزارية أو ما يختص بكل الامور والمسائل الدرسوثها والمذات:

« اترار السياسة الاقتصادية الهادغة الى تحقيق التكامل بين اقتصادي البلدين ووحدته ، وذلك من خلال التنسيق بين خطط التنبية الاقتصادية والاجتماعية واقامة الشركات والمؤسسات الاقتصادية المشتركة وتوحيد سسوق البلدين واقرار سياسة جبركية موحدة » (٤) .

#### نطاق التماون الجديد وابماده الاقتصادية:

تم تحديد الخطوط العريضة لصيفة التعاون السوري الاردني وطبيعة الملاقات المنوي اتامتها بين البلدين في الانتائية التي وقعت بينهما في ١٤٤هـ العمودية القبية عمل المتعاون بين الجمهورية العربية السورية والملكة الاردنية الهاشمية » (ه) وقد تفرع عنها لجنة مشتركة برئاسة وزيري الاقتصاد في كلا البلدين مهمتها تطوير آماق التعاون المختلفة بين البلدين ومتابعة تثنية برناجج العمل المحدد في هذه الانتائية . كما تقرع عن هذه التناقية . كما تقرع عن هذه التناقية أجان بضعت كان بينها :

١ - لجنةالشؤون الاقتصادية : ومن مهامها تطبيق المرحلة الاخيرة من مراحل السوق العربية المشتركة ، ورغع القيود المنروضة على تبادل السلع المنتجة محليا في البلدين ، والعمل على نتح مراكز تجارية في البلدين .

٧ -- لجنة التعاون الصناعي : ومن مهامها تبادل المطومات والخبرات المتطقة باعداد وتنفيذ خطط التنبية الصناعية في البلدين ، ووضع البراصح لتنسيق مشروعاتها ، ودراسة امكانية اقامة مشاريع صناعية مشتركة تخدم هدف التكامل الاقتصادي ، وكذلك الشاء منطقة صناعية هرة على عدود البلدين ، ٣ -- لجنة شؤون الكورياء : ومن مهامها الاسراع في ربط الشبكات الكهريائية , بين البلدين وتبادل المطومات الفنية .

 إ - لجنة شؤون النقل والمواصلات: وبن مهامها العبل على تقوية الخط الحديدي وانشاء طريق جديد بين دمشق وعمان ) ودعم الاتصالات السلكية واللاسلكية. ه ـ لجنة اليموك المشتركة : ومن مهامها استكبال الدراسات ( من قبل الجانب الاردني ) والتصاميم النهائية لاستغلال مياه اليموك ،

كما اتفق أيضا على ضرورة الممل من أجل تدميم التعاون الصحي القائم والملاتات الثنافية والاسراع في وضع الاتفاق السياحي موضع التنفيسذ .

ويلاحظ من نصوص هذه الاتناقية أن نطاق التعاون يشسهل عدة نواهي مختلفة ومكملة لبعضها البعض تتناول الجوانب الانتصادية المختلفة والنواهي التطبيبة والصحية وشؤون النتل والكهرباء واستغلال مياه اليموك ، الغ، ولسوف يقتصر نطاق بحثنا هنا على نواهي التعاون الانتصادي وتنظيم التبادل التجاري بين البلدين ، وصنحاول أن نتعرض بالتعليل والتقييم لابعاد هسذا التعاون والاثار الانتصادية التي يمكن أن تنجم عنه كما سنبين منجزات هذا التعاون بعد مرور عام على توقيعه ، هذا ؛ ويبكن التاء المزيد من الاضواء على هذا التعاون الانتصادي وتحديده ابعاده وسعاله الاساسية بوضسوح وجلاء أكثر من خلال استعراضنا انهائية التعاون الانتصادي وتنظيم التبادل التجاري بين البلدين الموقعة في ٢-٤-١٩٧٥ والتي كان من أبرز بنودها الاتبرا : (٢)

١ -- أن يجبل الطرغان على تنبية العلاقات الاقتصادية وتسهيل التبادل
 التجارى بينها ( مادة ١ ) .

٧ - أن تسسمح الحكومتان باستيراد وتعسدير جميع المنتجسات الزراعية والعيوانية والثروات الطبيعية والمنتجات العناعية المنتجة حطيا في اي من البلدين دون أية تعود ( نعدية أو ادارية أو أية تعود أخرى ) الا في حسالات خاصة استثنائية ، واعداء المنتوجات من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى واجارات الاستيراد والتصدير والاستعاضة عن ذلك بالسعار خاص ( حادة ٣٠ ) ، ٥ ) .

ومن شأن هذه البقود اطلاق حرية التجارة بين البلدين وتوحيد الاسواق المحلة لهما (في سوق واحدة) . وهذا في حد ذاته يمثل ادنى مرتبة من مراتب التكابل الانتصادي الا وهي منطقة النجارة الحرة (لا) وعلى كل ، غان لتوحيه الاسواق ما له من اثار ايجلبة على انتصاديات البلدين من توسيع لحجسم السوق وما يمكنه أن ينتج عنه من وفورات التصادية خارجية وداغلية كالاثار العامة على الانتجالات إن أر خلق التجارة واثر تبويل التجارة ) ، والاثار العامة على الاستهلاك تنتيجة لتغير أنباط الاستهلاك بعد الغساء الرسوم الجمركية وانخفاض الاسعار مما سيؤدي باطبع الى زيادة غائض المستهلك والرغاهية العامة للمواطنين (٨) ، كما انتوحيد اللاسواق سوف يؤدى الى حفز منصور العامة العامة للمواطنين (٨) ، كما انتوحيد اللاسواق سوف يؤدى الى حفز منصور

المنافسة لدى المنتجين ورجال الامبال في المؤسسات المختلفة ، هذا علاوة على كونه يهى الفرصة لتبادل الخبرات والمهارات ويمبل على اعادة توزيع الموارد وتفيد الماها الانتاج على نحو انفسل وبما يحقق زيادة في الانتاج والانتاجية . كذلك ، غان توحيد الاسواق سوف يؤدي الى تحسن شروط المبادلات التجارية وذلك نتيجة لتوحيد السواق سوف يؤدي الى تحسن شروط المبادلات التجارية وذلك نتيجة لتوحيد السواقها وزيادة قوة المساومة لديها . هذا ، ناهيك عن ان تحرير التجارة يكاد يكون شرطا اساسيا لدقع عجلة التنبية الانتصادية مو التمنيع ولن يتيسر النجن في هذا المضمار الا بتوفر الاسواق امام الصناعات الناجمة على ان تطلق انتصادي واسع يسمح بالانتاج الكبير . ومن جهة آخرى ، غان تحرير التجارة لن يتيسر من عن تنسيق المثل للفطط الانتصادية وما يقترن بذلك من تطبيق سياسات منسقة ووثيقة الصلة بالتبية الانتصادية وما يقترن بذلك من بما يؤدى الى انتماش التجارة وازدياد حجم التبادل التصادي والصناعات والصناعات بها يؤدى الى انتماش التجارة وازدياد حجم التبادل التجاري .

 ستشكيل لجنة جبركية تتولى حصر المواد الاولية المستوردة والداخلة في الصناعات المحلية المتباثلة في كلا البلدين وذلك بفية توحيد الرسوم الجبركية والفرائب الاخرى المروضة عليها ( مادة ٩ ) .

وجدير بالذكر أن الرسوم الجبركية المغروضة على المواد الأولية المستوردة تعتبر جزء من تكلفة الاتناج في الصناعات المحلية ، وعليه ، مان توحيدالتعرفة الجبركية على هذه المواد برينالبلدين تعتبر أبرا هاما وحيويا لخلق ظروف متكانئة للمنانسة أمام الصناعات التائمة ، وهذا بدوره يعمل على اعادة توزيع وتوظيف الموارد على نحو المضل والتفرف على المفسل الصناعات الواجب اتامتها في كل دولة ، الامر الذي يتبح لهذه الدول التخصص في الاتتاج على اساس المزايا الحقيقية التي يجب أن يستئد اليسها هذا التخصص م

إ ـ لا يجوز لاي من البلدين المتماتدين منح اي دعم مهما كان نوعه لتشجيع
 صادراته من المنتجات الوطنية الى البلد الاخر ، عندما يكون هناك انتاج معلى
 مماثل في البلد المستورد ( مادة ٧ ) .

وهذا البند من شانه (كسابته) أن يضع الصناعات المتباثلة أمام ظروف متكافئة في الانتاج والتوزيع الامر الذي يتبع المجال لعلاقات اقتصادية منينة وتدميم عرى التكامل الاقتصادي بين البلدين ، وبعبارة أخرى ، فان الادارات ذات الكماية الانتاجية المرتفعة (أو التكلفة المنخفضة ) ستزداد أرباحها كلما اتبلت على الاستشار في مجالات انتاج أضافية ، بينها الادارات التي اعترتها البدانة والخبول ضبن السوق المحلي ، اردنية كانت ام سورية ، ستواجه بمناسسة من الدولة الاخرى ربما تتودها اما الى رفع كفاءتها الاداريةوالانتاجية أو الى اعادة توزيع استثماراتها بشكل الفضل ، وبثل هذه الاثار كانت متوقعة ليضا في السوق الاوروبية المستركة بالنسبة للصناعات الفرنسية التي تعتبر المنفر حجها وما تزال تقليدية بالمقارنة مع الصناعات الالمانية (٩) .

وفي راي الكثيرين أن هذا كان من أهم العوامل التي حدت ببريطاتيا الى الانضمام الى السوق الاوروبية المشتركة ، غفي ظل حماية جمركية ضد الدول المناسسة وانتخاح سخي على دول الكومنولث ترعرعت الصناعة في بريطاتها وازدهرت بشكل منشات صفيرة الحجم نسبيا مملوكة من تبل عائلات كان المرادها يديرون تلك المؤسسات وبكفاية انتاجية أدنى من مثيلاتها في دول أوروما الغريسة :

 م. اتامة مشاريع مشتركة ، والمشاركة بالمشاريع التائمة ، وتيام تعاون عني بينهما وتبادل الدراسات والبحوث العلمية بشسان التنسيق والتكامسل الصناعي والزراعي بما يكفل تنمية اقتصادية البلدين ( مادة ١١) .

وفي رأينا أن أقامة مشاريع مشتركة بناء على دراسات علمهة وواقعية والعبل على توفير عناصر انجاحها تشكل حافزا قويا لتنفيذالزيد من المشروعات الاخرى وبالتالي ترسخ أسس التكابل الاقتصادي نفسه ، ولتوفير عناصر نباح هذه المشروعات يتطلب الابر غيها يتطلب تحديد أهدافها بصورة واضحة نبحا هذه المشروعات يتطلب الابر فيها يتطلب تحديد أهدافها بصورة واضحة مسؤولياتها ، ومزلها عن المؤثرات السياسية البحتة ، كما يجب أن يراعي مساولياتها ، ومزلها عن المؤثرات السياسية البحتة ، كما يجب أن يراعي من النوع الذي تكون فيه أوجه التشابه كبيرة ، خاصة من حيث هياكل الاتناج من النوع الذي تكون فيه أوجه التشابه كبيرة ، خاصة من حيث هياكل الاتناج فالمناب والمشاركة بالمناب المناب المناب في شركات الطيران ، وفي كل الاحوال المتوافقة بنائل أن اتناجة مثل هذه المشروعات التي ليس لها مثيل في التعادد التعادل المزاف التعادد المناب أن المناب المناب المناب والتكاليف والاجور وما يمكن أن ينتج عن ذلك من هزات اجتماعية تقصل بوقف أو نقل صناعة من بلد لاخر، والمساكل المتعادي باختلاف النظام الاقتصادي في البلدين ومراحل نهوهها ،

ومن جهة أخرى ، فأن أنشاء مشاريع وصناعات مشتركة من شاته أن يتبح لهذه الصناعات سوتا أوسع ودعما وتشجيعا من كلا الطرفين ، وبالتالي يمكن لهذه الصناعات من أن تحتق الوفورات الانتصادية ( داخلية وخارجية ) للحجم الكبير على النحو الذي بيناه من قبل .

ومن الامثلة على المساريع المستركة المتترح المامتها بين البلدين الاتي :

ا \_ مشروعات للنقل البري والبحري والجوي .

ب \_ مشروعات استغلال الموارد الطبيعية كالقوسقات والبترول .

ج ــ مشروعات النسويق .

د \_ المشروعات الصناعية والمناطق الحرة .

٣ — انشاء مراكز تجارية في كلا البلدين لبيع المنتجات الوطنية للبلد الذي يمبل اعناء هذه المراكز من جميع الضرائب والرسوم المنروضة في البلد الذي يمبل ايه (١٠) ومن مهام هذه المراكز ايضا الاتصال بالمستوردين والمصدرين ، وعقد الصنتات التجارية ، والقيام بالدراسات والبحوث التسويقية وعمل الدعلية والترويج لمنتجاته الوطنية ، (هادة ١٠) ،

ومن شأن هذا البند بالطبع تأكيد النتائج والاهداف المتوضاة من اطلاق حرية تنقل السلع والخدمات وتوحيد الاسواق على النعو الذي ذكرناه سابقا ، اذ ان هذه المراكز التجارية تتيح الفرصة لتعريف المواطنين بمنتجات البلد الثاني، وتحفز عنصر المنافسة أمام الصناعات المحلية في كلا البلدين .

 ٧ ــ تشكيل لجنة مشتركة دائمة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية لتذليل الصعوبات التي تد تواجه تطبيقها ، وتقديم المقترحات المؤدية الى تعديل وتطوير الاتفاق والى تحسين العلاقات الاقتصادية عموما ( مادة ١٣) .

ومن شأن هذا البند اضفاء تدر كبير من المرونة اللازمة لاتجاح هذه الاتفاتية وتحقيق المكاسب والمزايا المرجوة منها ، وبالتالي فان هذا البند يعتبر بهثابة صمام امان في سبيل ضمان الاتفاق ومن ثم تعديله وتطويره حسب مقتضيات الحساجة ،

#### منجزات التمساون ومعوقاتسه:

اسد المنجزات: وح مرور عامين على العمل باتفاتية التعاون الانتصادي وتنظيم
 التبادل النجاري السوري الاردني ، يمكن القول أن البلدين قد سارا خطوات
 حثيثة وثابتة في سببل تطبيق هذه الاتفاتية وتحتيق الاهداف المرجوة منها
 وقد المكن تحقيق ما يلى :

١ - في مجال توحيد الرسوم الجمركية على المواد الاولية الداخلة في الصناعات المحلبة:

تم وضع اسس محددة ( من تبل لجنة وزارية) للتبييز بين الموادالتي يشتبل عليها جدول التعرفة وفق ما يلي (11) :

ا ــ المواد الاوليسة .

ب ... المواد الاولية التي تنتج محليا .

ج ــ المواد الاولية نصف الصنوعة .
 د ــ المواد الاولية المستمة .

كما تم وضع أسس موحدة تكلل للمستامات المتبائلة في البلدين أوضساعا متكانئة من حيث التكليف بالرسوم عن مستورداتها . وقد قابت اللجنسة الجبركية مقب ذلك بتصنيف المواد الداخلية في الصناعات المتبائلة عسي كلا التطرين وفق التبييز السابق والاسس التي الرتها اللجنة الوزارية . كما تم وضع الرسم الجبركية الموحدة للمواد المسار اليها آتفا وفق جداول معدة (١٢) وقد اتقق الطرقان أيضا على ابتاء الاعفاءات كالملة للمواد الاولية الداخلة في الصناعات السالدة (١٢) :

إلى الاسمنت لكون الامفاء في الاردن قد تم بموجب اتفاقية المتياز .

٢ -- الادوية لكون الامفاء في الاردن قد تم بموجب اتفاقية بين الحكومة والشركة .

٧ — الكبريت لكون الاعفاء في الاردن قد منع بقرار صادر استنادا لقانون الاعفساء من الاموال الاميية ، بالاضافة الى وجود المسنع في الضفة الغربية وكون ابتاء الاعفاء يدعم الصعود هنك . كما وانقت سوريا عسلى التزام القطاع العام باستيراد مواد ومنتجات اردنية المنشأ بمبلغ مليوني دينار كحسد ادني . وقد تم وضع قائمة بهذه السلع والحد الادني للمستوردات بنها والجهة المحصور أو المقيد فيها (١٤) كما وافق الجاهب السوري على تخصيص مبالغ سنوية لاستيراد السجاير الاردنية وذلك باتفاق مباشر بين ادارة حصر التبغ سنوية وشركة التبغ والسجاير الاردنية في كل عام (١٥) .

٢ ... في مجال الشركسات :

تبت الموافقة حسب الاصول الدستورية في كلا البلدين على عتود وانظمة الشركات النسالية (١٦) :

السركة السورية الاردنية السناعية .

ب - شركة المنطقة الحرة الصناعية السورية الاردنية .

ج ... الشركة السورية الاردنية للنقل البري .

د ... الشركة السورية الاردنية للملاحة البحرية .

وقد تم تبادل وثائق أبرام هذه الشركات وباشرت أعمالها (١٧) .

#### ٣ \_ في مجال الفوسفات :

تم تشكيل لجنة مشتركة مهيتها التنسيق في مجالات الاتناج والتسسيق والبحث المملي ، ودراسة المساكل التي ترتبط بهذه التضايا ، والمهل ملسي وضع الحلول المناسبة لها ، وكذلك تبادل الخبرات الفنية والادارية والماليسة وتنسيق المواقف في المنظمات المختلفة ، كما أبدى الجانب الاردني استعداده لاشراك سوريا في المركز الفني للبحوث ( والمصنع التجريسيي والمختبسرات المحقة به ) الذي سيقام في الرصيفة بالتعاون مع الامم المتحدة .

### إلى المجالات الاخرى غير الاقتصادية :

بالاضاغة الى الانجازات الاقتصادية السابقة ، تحققت انجازات كثير قبوازية على شنى الاسعدة وفي مجالات هامة أخرى كحتل التربية والتعليم وفي مجال الاعلام والسياحة والتماون السحي وعلى مستوى التبثيل الخارجي ، كمسا تم توحيد أجراءات الحدود في مركز واحد ، وما يزال السعي حثيثا لتحقيق المزيد من المكاسب على طريق التكامل والوحدة ،

#### ب \_ الموقعات :

يمكن أن ترد المواثق التي تعترض في المادة اتفاتا من هذا القبيل وتحول دون تحقيق المزايا الاقتصادية المرجوة منه الى :

١ -- صعوبة تنسيق برامج الانتاج وانماط الاستثبار وخاصــة في مجــــال
 التخصص واعادة تنسيم العبل بين الدول اطراف التعاقد ، بسبب :

1 \_ اعتبارات السيادة التومية مند محاولة تنفيذ القرارات .

ب ... صموية اعادة تشكيل هباكل الانتاج وما ينتج عنه من هزات اجتماعية تتصل بوقف صناعة أو نقلها من قطر ألى أخر ،

ح... اختلاف مياكل التكلفة والاجور .

د ــ تبادل النظامين الاقتصاديين ومراحل نموها

والتغلب على هذا الامر يتطلب دراسات موضوعية تستند الى مؤشرات ومعايير ، وهذا غير متوفر الان ، كما يتطلب وتنا طويلا ، ولكن للتيام بعملية تنسيق تنطلق من أبسط المستويات ( المشروع ) الى اكثرها تعتيدا ( خطسة النعية ) ، وبهذا المدد ، نحب أن نشير الى أن اليونان ، مثلا ، اعطبت غترة انتال زمنية تصل الى ٢٢ عاما لتنهكن خلالها من أزالة التعرفة على وارداتها

من السوق الاوروبية المشتركة .

ولم ينج التعاون أو التكابل الانتصادي من مثل هذا المحظور ، غرغم أن التعاون الانتصادي بين سوريا والاردن قد خطى خطوات واسعة لا سسيما في مجالات التبادل التجاري وفي المساريع المستركة كالصنامة والنقل ، الا أن التعاون الملي والنقدي ما يزال بعيدا عن أية خطوات ملموسة ، ذلك أن طريقة التعاون في هذا المجال شائكة وتكتنفها صمويات كثيرة لعل مردهسسا الاختلاغات الجذرية في النظم والاسمى الانتصادية ، مسوريا مثلا ، تطبق خطا مخشددا على التحرف بالتعلم الاجنبي بعكس الاردن الذي اتجه مؤخرا وبخطى منسدة خو ازالة التبود في هذا الجبال ،

هذا بالاضافة الى تاميم الجهاز المصرفي والشركات المتمايلة مع البنوك في سوريا وتباين ذلك الوضع عن مثيله في الاردن . غير أن هذا التباين في النظم والمعرفي والجراءات لا يحول تطعا دون ايجاد ارضية مشتركة للتعاون المالي والمعرفي بل أن أيجاد مثل هذه الارضية المشتركة بيدو اليوم اكثر الحاحا وذلك من أجل الحفاظ على المكاسب الانتصادية الذي تحققت في مجال التبادل وضحاب استبرار زخم السعي نحو مزيد من التعاون والوحدة ، أذا فأن من الضروري مثلا المهل على تأمين حرية انتقال المدفوعات الجارية اللازمة لتحويل التبادل التجاري والخدمات الذي يسمى البلدان نحو تحريرها ، وكذلك المعمل على تابين حرية انتقال رؤوس الاجوال للاستثبار المتبادل في مختلسف المجالات تابين حرية انتقال رؤوس الاجوال للاستثبار المتبادل في مختلسف المجالات والمداريم المستركة .

٧ ... صمعوبة تنسيق السياسات الاستيرادية والتصديرية وما يمكن أن ينتج عن هذا من تدني مستوى المعيشة بسبب تخصيص نسبة معينة من حجم النبادل التجاري الإجمالي يتفق على تخصيصها بين التطربن « اثر تحويل النجارة » وقد دلت الدراسات على أن اثر هذا العائق ضئيل جدا ويمكن أن يعوض عن طريق الاثار الإبجابية الاخرى (١٨) . كما يمكن معالجته عن طريق اقسامة تمرية جمركية اكثر شمولا وأبعد مدى مما هو الحال عليه حسب الاتفاقية الحالية ( ٦٠) ـ ١٩٧٥) . ثم تغييم نتائج هذه التعرفة لاجراء تعديلات عليها بعائلام ومصلحة القطرين . وفي كل الإحوال ) غان هذا يتطلب وتتا طويل بما يتلائم ومصلحة القطرين . وفي كل الإحوال ) غان هذا يتطلب وتتا اطول ودراسات موضوعية لكل حالة على حدة ، ويبدو لي أن الطرغين السوري والاردني يسيران في هذا الاتجاه برؤية وتعائل ، غرغم تباين وجهات نظرب الطرغين بخصوص توحيد التعرفة الجبركية بالنسبة ليمض الصناعات مشل الدباعة وتكرير البترول وصناعة الاتهشة والخيوط والالبسسة والحراسات

والسجاير والاثاث ، نقد اتنق الجانبان على ارجاء البت في هـذه المسائل واخضاعها لزيد من الدراسات والبحث واعطائها للمزيد من الوتت (١١) .

٣ \_ صموبة تنسيق العبالة والاستخدام وخاصة في مجال توفير الجو الملائم لحرية انتقال العبال والتنبين ؛ وللحربة هنا تعريف خاص \_ يعنى أن تحفظ حقوق العبال والتنبين كاملة مثل التابين الصحي والتقاعد عند سن معينة وتشكيل النقابات . . الخ . وهذا يتطلب تغيسيرا جدريا في السياسات والتشريعات العبالية والاجتماعية .

#### خاتمــــة:

يستدل من تسلسل الوقائع والاهداث التاريخية أن النسماون السسوري الاردني قد بدا بداية متواضعة في اهداغه ومراميه ، ولكنه خــــلال شهـــور تليلة بدا يتطور ويكتسب ابعادا جديدة ، وبدأت الانكار حوله ونيما يتعلق باهدامه ومراميه تتضبح وتتبلور على نحو اكثر موضوعية ورشدا ، فغي غضون شهرين من توقيع الاتفاقية الاولى ؛ تم تشكيل لجنة عليا مشتركة برئاسةرئيس هجلس الوزراء في كل جانب . وبعد ذلك بشهرين ، تشكلت أيضا قيــــادة سياسية عليا مكونة من الرئيس حافظ الاسد والملك حسين . ويعبارة أخرى، مان هذا النماون السوري الاردنى في صيفته الجديدة يتم على اعلى المستويات التنفيذية والسياسية في البلدين ، وربما يدل هذا على النية بالتمسك بهذا الاتفاق وتطبيقه بجدية . كما أن عملية الوصول الى القرارات تتم على كافة المستويات الدنيا والمتوسطة والعليا . و في هذا ما يضفي طابع التروي على طريق التكامل والوحدة . الا أنه من نوع التروى الايجابي المطلوب لضمان نجاح هذه التجربة وتدعيم اواصرها على تواعد راسخة . والوصول السي القرارات بهذه الطريقة يتيح للطرفين دراسة القضايا المتعلقةوتمحيصها بجدية وعلمية بعيدا عن الغلواء وعدم الواتعية والانفعال السياسي وبحيث تأتسي القرارات النهائية موزونة ومعبرة تماما عن طموحات وامال الشعب العربي في التطرين الشبتيتين ومحتقة للاهداف والفوائد المرجوة من التكامل والوحدة. على أن الجزم بأي انطباع بهذا الخصوص يستحسن اعطاءه بعد التنفيسذ

النملي لهذا الانفساق .

ومن جهة أخرى ، غان تطوير هدف التماون من مجرد التكامل الى حشد كامل المئات ومن جهة أخرى ، غان تطوير هدف التماون من مجرد التكامل الى حشد كامل المئاتت والإمكانيات لدى البلدين كسبيل لاسترداد الارض ومواجهة التحدى هو في حد ذاته انجاز رائع لهذا الاتفاق ، وفي هذا ايضا ربط واضح بين الاهداف التومية للامة العربية عبوما وسوريا والاردن ، بلدي المواجهة ، خصوصا ، وبذا تم وضع هدف التحرير على راس قائمة الاولويات بالنسبة للاهداف

المُستركة للاتطار العربية . وهذا في اعتقادنا هو الوضع الطبيعي الذي يجب ان يسود العلاقات العربية .

ومهما يكن من أمر مانه يجب النظر الى التكامل الانتصادي كضرورة التصادي كفرورة التصادية في المدى البعيد وليس نصرا سياسيا آنيا ، وبعبارة آخرى مان التكامل بالاضافة الى كونه مطلبا جماهريا وتوميا أنها هو تحقيق لمصالح مشتركة لكلا الطرفين وأنه السبيل الوحيد لتحقيق منعة وعزة الإمة العربية ورفعتها والارتفاع بها نحو مصاف الدول العظمى ، كما يجدر بنا أن ننوه بضرورة الانزام بالبحية المطلقة والتاني الحكيم في كل خطوة تتفذ عسلى هذا الطريق ، ما يجب التمهيد لهذا التحول وتفنيذه تدريجيا لان محاولة فرضه فجاة لن تكون لها نتائج مشجمة أو على الالل ، ستكون احتبالات نجاحه بسيطة ،

وختاما ؛ غان استمرارية ونجاح هذا الاتفاق لن تتحقق الاا ذا شمر الفريقان أن الاتفاق أشمن لمدالة توزيع الفوائد الناجمة عنه ؛ وأن الوفد الذي يحاول أن يحقق نصرا على الوفد الاخر يكون قد ساهم بواد هذا الاتفاق .

ملحق رقسم (1) تقلمة بالسلّم والمتحافظة بالسلّم والمتحافظة المنسلة والمتحافظة المنسلة المتحافظة المحافظة المستوردة . والمجهد المستوردة .

| الجهة المحصور او المقيد<br>استيادها بها في سورية | القيمة ( بالديثار<br>الاردني ) | المسادة                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| اتحاد الصناعات الفــذائية                        | 10                             | املكة                  |
|                                                  | 17                             | المسيرة                |
|                                                  | <b>{</b>                       | ،<br>لیسکوت            |
|                                                  | <b>{····</b>                   | لعرق                   |
|                                                  |                                | لسجاير دفاتر ورق       |
| ادارة هصر التبغ والتنباك                         | 7                              | لسجاير والتنباك        |
|                                                  | ٧٥                             | لاسبنت                 |
| اغتوميتال                                        | 1                              | واسير المياه من الحديد |
|                                                  |                                | عديد مبروم             |
|                                                  | لة لمادتي                      | ستحضرات التنظيف المماا |
|                                                  | • • • • •                      | لسار والسائب           |
| تا <del>نک</del> و                               | To                             | رق الكرتون (المتوى)    |
|                                                  | •                              | رتدیلا ( معلبات )      |
|                                                  | ·                              | ببيبات البلاستيك       |
|                                                  | · · · · ·                      | لبطاريات السائلة       |
| شركة البطاريات السائلة في ها                     | ٧٥                             | غلفة البطاريات         |
|                                                  | 180                            | لسجاد الالي            |
|                                                  | ۲                              | لاجسواخ                |
| اتماد منامات الفزلوالنس                          | Y                              | لتريكسو                |
| غارمكس                                           | ٣٠٠٠٠                          | لادويسة                |
|                                                  | •                              | لالبسة الداخلية        |
|                                                  | ۲                              | لجوارب                 |
|                                                  | • • • •                        | لغزول القطنية          |
|                                                  | - To -                         |                        |

المسادة القيمة بالدينار الجبهة المحصور أو المقد الاردني استرادها بها في سورية

الورق الصحي وورق التواليت ١٣٥٠٠٠ اتحاد الصناعات الهندسية الدهانات المخالف المنافقة المنافقة

1 . . . .

المصدر : معضر اجتماع اللجنة المستركة السورية الاردنية ، ايار - مايو ١٩٧٥ .

# الحواشسي

(1) برجع ٧ .

الكبريت (الثناب)

- (٢) مرجع ٨
- (٢) مرجع ١٢
- (٢) برجم ٢ .
- (ه) مرجم ۷ .
- ( ٢ ) لذيد من التفاصيل راجع البحث الذي تدبه المؤلف بالاشتراك مع الدكتور محبد مال الله اللجار « اضواء على المتكامل الاقتصادى بين الملكة الاردنية الهاشبية والجمهورية المورية
- السورية » في المنوة الاقتصادية السورية الاردنية المُستركة نوفيبر سنة ١٩٧٥ . كلفك راهم كتاب الدكتور تيسي عبد المجار « دراسات في التكامل الاقتصادي العربي » وكتاب
  - المحكور « وهبي غبريال » هول التكامل الإقتصادي المربي » . ( ٧ ) راجع المصادر السابقة نفسها . الزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع .
    - ( A ) مرجع د۲ .
  - . To each (A)
- (٩) باستثناء المواد والمنتجات الاردنية المنشا المقصور أو المنيد استيرادها الوسمسات القطاع العام المفتصة في الجمهورية العربية السورية المنصوص في المادة الثانية من الاتفاقية . وقدتم وضع تلقيمة بالسبلج الاردنية في اجتماع عقدته اللجنة المشتركة في الفترة .١٠٠٥/١٥١٤ ( مرجع رقم
  - ٩) . وقد الحق محضر الجلسة إلى اتفاقية التعاون الملكورة الفسا .
     ١٥) مرجم ٢٣ .
    - ( ۱۱ برجم ۱۷
    - ( ١٢ ) نفس الرجع السابق .

- ( ۱۳ ) انظر ملحق رقم ۱
  - (3E) ALSA OF
- ( ۱۵ ) مرجع رقم ۲۶ ، كذلك ملحق رقم ۱
  - ( ١٦ )تفس الرجع السابق .
    - ٠ ٢٧ ) مرجع ٢٧ .
      - 17 page ( 1A )

#### مراجع البعث

#### الراجع العربية:

- (1) د. جيس دي انجرام ، الشكلات الاقتصافية الفواية ، ترجبة اسماميل مصطفى رشدي ، دار المرئة پالفاهرة ، ١٩٧٣ ،
  - ( ٢ ) د، حسين عبر ، المنظمات الدواية ، دار المارف بيصر ، سنة ١٩٦٨ .
- ( ٣ ) د. تيسير ميد الجابر: فراسات في التكابل الإقتصادي العربي ، بمهد البعوت والدراسات العربية ، جابعة الدول العربية ، سنة ١٩٧٢ .
- ( } ) د- صالح خصارتة > والدكتور بحبد بال الله ، الصواء على الاكثارل الاقتصادي بين للبتكة الاردنية الهاشجية والجمهورية الموبية السورية ، بحث التي إلى الندوة الانتصادية السورية الاردنية > التي عندت بصبان ودبشتق في 11 ... ؟؟ / 11 .
- (ه) د. وهبي غبريال ، ه**ول افتكابل الإقتصادي العربي ،** بنشورات دار الت*تابة ،* مبشق سنة ۱۹۷۲ ،

#### الوثائق الرسمية:

- ( ٢ ) نص اتفاقية حول برنايج عبل الخماون بين الجمهورية المربية المسورية والمحكة الاردنية
   المائمية > ) \$ / ( ١٩٧٥ )
- ( ٧ ) نص الفاقية الفان الاسمادي وتنظيم التبادل التجاري بين الجمهورية العربية المسورية والملكة الاردنية الهاشمية ٢ / ٤ / ١٩٧٥ .
  - ( A ) نص اتفاق البيان المسترك الاردني النسوري ، المسادر في ۱۲ / ٦ / ١٩٧٥ .
  - (١) نص الثاق معشر اجتماع اللجنة المشتركة المسورية الاردنية ، ١٠ -- ١٤ / ٥ ٥٧
- ، ۱۹ ) نص اتفاق بیان معادر عن القبطة المایا الاردنیة المعوریة المشتوکة  $\gamma$  /  $\gamma$  ... ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷

```
( 11 ) نص اتلتي محضر الجانبين السوري والارنفي في المهبلة التأسيسية المشركة السورية الارنفية المساوية الارنفية المساوية الارنفية المساوية المساوية ( 17 ) نص اتفاق البيان المشتركة السوري الارتفي ۱۸ - ۲۲ / ۸ / ۱۹۷۰ . ( ۱۲ ) نص اتفاق محضر اجتباع لجبة المصاون الاقتصادي ، ۲۱ / ۸ / ۱۲۷۰ ، ( ۱۲ ) نص اتفاق حضر اجتباع المجتلفة المجبركية المشتركة ، ۱۱ - ۱ / / ۱ / ۱ / ۱۹۷۰ .
```

- ( 10 ) نمى اتلق بيلن مسادر عن اللجنة المشيا السورية الارتفية ؛ ٢٧ / ١٠ / ٩٧٥ . ( 17 ) نم الالله معلم المتعلقات مدير المصادك السورية بمكار مذارة المائة والمسا
- ( ۱٦ ) نص اندادية معشر اجتماعات مدير المجمارات السورية بوكيل وزارة المائية والمجمارات الإردنية ، ٩ — ١٤ / ١١ / ١٩ - ١٩٧٠ ،
- ( ١٧ ) نمى اتناق محضر اجتماع المُقِمَة الْجِبركية الأسورية الأردنية المُشتركة ٢٦ / ١١ ... \$ / ١٢ / ١٩٧٥ -
- ( ١٨ ) نص اتنان بيان مسادر عن مجلس القيادة العليا الأسورية الاردنية ٩ ـــ ١١ / ١٢ / ١١٧٠ -
  - ( ١١ ) نمن الفاق معشر اجتماع مشترك عقد بين الجانين الاردني والسوري ٩ / ٢ / ١٩٧٦ -
- ( ۲۰ ) نص اتناق ، اتفاقية عقد تأسيس شركة القطقة العرة المبتاعية الاردنية الصورية المعودة.
  - ( ۲۱ ) نص اتفاق تقرير متابعة بشأن اللجان الاردنية السورية المستركة .
     ( ۲۲ ) نص اتفاق تقرير متابعة حول الملاقات المسورية الاردنية .
- ( ٢٣ ) نص اتفاق معضر اجتباع لجنة وزراه الماقية والإقتصاد والصناعة في الجمهورية العربية
  - السورية والملكة الاردنية ، ٢٦ ــ ٢٨ / ١١ / ١٩٧٥ . ( ٢٢ ) نمى اتناق لا تقرير عن اعبال اللعان » .
  - ( ٢٥ ) معشر اجتماع اللجئة المشتركة المسورية .. الاردنية . ايار ١٩٧٥ .

#### الراجع الاجنبية:

- (26) Balassa, Bela. Trade Liberalization Among the Industrial Countries: Objectives And Alternatives, New York; McGraw — Hill Book Company, 1967.
- (27) Sodorsten, Bo. International Economics. New York. Harper and Row, 1970.

# بعض إشاكل ولحلول يف لتموت ل الإنمائ لل قطارلبغطية د، عيد الرسول سلمان بو

دأب الاقتصاديون عند البحث في موضوع التنبية الاقتصادية ، أن يعطوا للمه ارد المالية اللازمة للتنمية اهمية كبرى . وقد تكلموا عن مجالات عديدة يمكن سير غورها والحصول منها على ما يتنفسى من هذه الموارد أو بعضها . وقد ادرجتها وبعثتها كتب الانتصاد واسهبت في الكلام عنها . ومن هذه المجالات ، العمل على زيادة كمية النقود الى الحد الذي لا يؤدي الى التضخم في القطر ، وتشجيع ادخارات الافراد والشركات ، وزيادة الغرائب واستغدام ما زاد منها على اغراض التنمية ، ثم توجيه العمال العاطليين الى التيام بالاعمال العامة وفي الزراعة وتكوين راسمال جديد . هذه هي اهم المسادر المالية الداخلية التي التترحت لتبويل التنبية ، كما ان هناك مصادر اخرى غارجية ، تتلخص في الاقتراض من الاتطار الاخرى ، والحصول علي مساعدات مالية منها (١) ،

الا اننا سوف لا نخوض في بحثنا هذا في أي من هذه المجالات التتليدية ، بل سوف نفاتش بعض المجالات السائحة الان في الاتطار المنتجة للبترول ، سواء ما كان يتطلب منها أمدا تصيرا لمعالجته أو ما يتطلب أمدا أطول . وقد يكون بحثنا هذا أترب الى معالجة بعض المشاكل الانتصادية التي تتعرض لها معظم أن لم يكن كل الاقطار المنتجة للبترول وايجاد الطول اللازمة لها ، والتي تمكنها من زيادة ايراداتها المالية اللازمة للتنمية الاقتصادية . وسنلاهظ أن بعض هذه الموامل وليدة التنمية الاقتصادية كما انها في الوقت نفسه موامل تهيء الموارد المالية اللازمة للتنمية متدمع بمجلة الانماء والتطور الى الاملم .

أن المعجوة الاقتصادية بين الاقطار المنتجة للبترول والاقطار الصناعية المستهلكة له لا تزال واسعة . مالبيانات المتومرة لدينا تنبيء بوضوح عن هذه المتبقة التي لا ربب نيها . وذلك بالرغم من الجهود التي بذلت في هذه الاتطار لتنبية اتتصادياتها واللحاق بركب المالم المتدم . متد يعتقد المرء ان هذه الاقطار النامية قد تقدمت نحو سد هذه الفجوة ، الا أن الواقع ينبيء خلاف ذلك ، حيث أن هذه الفجوة آخذة في الاتساع ، فهي أوسع منها ألان عما كانت

أستاذ الانتصاد بكلية التجارة في جليمة الكويت .

عليه سابقا .

فالتنمية في اتطار الاوبك يجب ان تمضي بخطى اوسع من ذي تبل ، أو بنسبة اكبر ، كي يمكنها حينئذ من تقليص الفجوة بينها وبين الاتطار المتقدمة في نسب النبو أولا ، ثم بعد ذلك عليها أن تتقدم بخطوات أوسع أخرى كي نسب النبو أولا ، ثم بعد ذلك عليها أن تتقدم بخطوات أوسع أخرى كي تتمكن من اللحاق بهسبواسرع أولات الذي تنمو أقتصادياتهم بنسب اسرع وباستمرار ، ولذا ، يجب المعل على دفع عجلة التنمية ألى الابام بعزم اكيد وقوة أكبر في دول الاوبك ، أن الوارد المالية الملازمة لتمويل التنمية ينبغي أن تتزايد ، وقوتها الشرائية يجب المحافظة عليها ، لكي تتبكن هذه الاتطار من الانفاق بسعة على برامجها الانهائية العديدة والمترابية في الوطن العربي وفي اتطار الاربك بصورة عامة ،

ومهما قيل عن العوامل المحددة للتنهية والعوامل المعوقة لها ، غانه سبيتى عنصر رأس المال العامل الإساسي في التنهية ، غملي الدول النامية ان تزيد من مواردها المالية وتعمل للحفاظ على طاقتها الشرائية لتمويل برامجها الاقتصادية وتوسيع استثماراتها ، واقتناء السلع الانتاجية والخبرات والمهارات اللازمة .

ان عصرنا هذا بمكن ان يسمى بحق عصر التنهية الانتصادية ، حيث ان دول العالم بصورة عامة والدول النامية بصورة خاصة ، كانت ولا تزال تولى هذه الناحية اهمية كبرى ، وذلك ، وضعت خططها الانتصادية لتحتيق هذه الغاية ، ولقد كانت هذه الخطط توضع وفق ما هو متوفر من موارد مالية للقطر ، وما يمكن ان يتتنى به من هذه الموارد ، او توتها الشرائية .

لذا ؛ سنبحث في الصفحات التالية في المجالات المتوفرة لاتطار ( الاوبك ) لزيادة تدفق ايرادتها المالية والحفاظ على توتها الشرائية . وبما ان معظم الايرادات المالية اللازمة للتنبية في اقطار الاوبك تتأتى عن طريق البترول ؛ سواء كان من تسويقه أو تصنيعه ؛ لذا سنبحث فيما يلي في الموامل التي تؤثر في مصادرها وفي الطاقة الشرائية لهذه الايرادات .

هذا ، وسيعالج الموضوع وفق الخطوات التالية :

أولا : التغير في قيم الوحدات النقدية التي يتم الدفع بموجبها ، واثرها في الطاقة الشرائية للايرادات .

ثلثيا : اثر التضخم أو ألكساد النضخهي على اسعار السلع التي تستوردها الاتطار المنتجة للنفط أو بمعنى آخر اثر ارتفاع اسعسار السلع المستوردة لاتطار الاوبك واثرها في الطاقة الشرائية للايرادات ، وسنتفاول أثر ارتفاع الاسعار السابقة لاستلام الايرادات واثر الارتفاع المتوقع في الاسمار بعد استلام الايرادات وحتى زياذة اسمار الدرول مرة ثانية .

فالنا: ثم نتناول اثر تصنيع البترول في تدفق الايرادات المالية نفسها ، سواء كان هذا التصنيع على مستوى التكرير النفط واستخراج مشتقاته ، أم استغلاله في مجالات الصناعة المتعددة كمواد بتروكيماوية وغيرها، والاحجام عن استخدام البترول كطاقة رئيسية ، وايجاد بدائل جديدة للطاقة ،

وابعا: ثم هناك مجال آخر يمكن أن يؤثر في الايرادات النعلية بصورة غير مباشرة ويعمل على توغرها ، ويتصد بذلك الاهتمام بالزراعةوالعمل على توغير الحاصلات الزراعية اللازمة ، والقضاء على ازمة الغذاء ، التي تهتص عادة نسبة كبيرة من الايرادات ، بسبب الانفاق علسى الاستيرادات الكثيرة من هذه المواد في كل عام ،

## ١ — التغيير في قيم الوحدات النقدية التي يتم الدفع بها والقـوة الشرائية للايرادات :

منذ عام ١٩٤٤ ( أو منذ انعقاد مؤتمر برتون وودز الذي تم نيه ولادة منظمة صندوق النقد الدولي ، والبنك السدولي للانهاء والاعمار والذي تمخض عنه النظام النقدي الجديد ) اصبحت العبالت الدولياة الرئيسياة هما الدولار والجنيسة الاسترايني . فاصبحت هاتين العملتين من أبرز وسائل الدغم الدولية ، كما اصبح لهاتين العملتين تبول عام بين دول العالم جميعا (٢) وقد كانت قيمة الجنيه الاسترليني مرقبطة بالدولار ، وقيمة الدولار محددة بالذهب ، كما أن معظم عملات العالم الاخرى ، كان لها علاقة معينة بالذهب او بهاتين المهلتين . لذا ، غان اى تخفيض لهذه العملات الرئيسية أو أى انخداض في تيمتها ، يؤدى الى ضعف في التوة الشرائية للايرادات المالية التي تستلم عن النفط المصدر أو الموارد الاولية المصدرة من أقطار الاويك بصورة خاصة والاتطار النامية بصورة عامة ، وقد حدثت تخفيضات وانخفاضات متعددة بالنسبة لهاتين المهلتين ( الدولار والجنيه الاسترليني ) بسبب العجوز المستمرة التي ظهرت في موازين مدنوعات اقطار هاتين العملتين ، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى وتتنا هذا ، الامر الذي الحق حسائر جسام بالعائدات المالية لاقطار الاوبك التي استلمت بهاتين العملتين . وهكذا أصبح من الضروري البحث عن وحدة نقدية ثابتة القيمة يتم بها الدفع ، وقد أثجه النفكير في وقت من الاوقات الى اتخاذ حقوق السحب الخاصة كوحدات حسابية بدلا من المملات الاتفة الذكر والتي كاتت ولا تزال قيبتها في تغيير

مستمر (٣) . الا أن وحدات حقوق السحب الخاصة ؛ لا تخلو من الميب الذي يصيب المملات النقدية التي نحن في صدد البحث غيها ؛ وأن كأن التغيير نها أقل من بديلانها المملا تالنقدية الدولية :

إ \_ الجنيه الاستوليني : \_ تعرضت هذه العبلسة الدولية الى التخفيض بالنسبة الى الدولار بعد سنوات تليلة من مؤتمر برتون وودز الذي حددت نيه تهية هذه العبلة بالدولار ، غتد خفض الجنيه في شهر ايلول (سبتيبر) عام ١٩٨٩ ، من ٢٠٠٦ دولارا الجنيه الواحد ، الى ١٨٧١ دولارا ، اي انه خفض بهتدار يزيد من ٢٠٧ من تيبته التي حددت بوقتم برتون وودز (١) ، ثم كان التخفيض اللاحق للجنيه إلاسترليني في العام ١٩٧٦ حيث خفض هذه المرة بعتدار ١٤ إلى من تبيعته بالنسبة للدولار غاصبحت تيبته الجديدة المخفضة نساوي ١٨٠٥ دولارا بعد ان كان يساوي ١٨٠١ دولارا صابقا ، ثم اخذ الجنيه في الانخفاض المستبر وخصوصا منذ أوائل السبعينات وبعد تعويمه ، وقد بلغت تبيعته مؤخرا حوالي ٢٥٠١ دولارا ، ويمكننا ملاحظة مدى التخفيض بلغت تبيته مؤخرا حوالي ٢٥٠١ دولارا ، ويمكننا ملاحظة مدى التخفيض بلغت توليه ألدولار منذ مؤتمر برتون وودز حتى وتتنا هذا ) غقد انخفض من ٣٠٠٤ دولارا الجنيه الاسترليني الواحد الله ١٩٧٦ العام ١٩٧١ .

ان هذه المتاتق تبين لنا مدى تدهور تبية الجنيه الاسترليني في غترة وجيزة لا تريد عن ثلاثين عاما . كما ان هذه الحتائق تؤكد من ناحية آخرى انه ليس لا تريد عن ثلاثين عاما . كما ان هذه الحتائق تؤكد من ناحية آخرى انه ليس من المجدي الاعتماد على عملة ما كوسيلة للدفع مهما كانت قوية في وقت من الاوراد أن الفترة التي تلت الحرب المالية الثانية مباشرة وقبل ذلك ايضا ، وانه وان كان تد عدل عن استخدام الجنيه الاسترليني في حساب العائدات النفطية والدفع به منذ أمد غير تعمير ، فان اثره على تخفيض القوة الشرائية لمائداتنا النفطية كان كبيرا فقد خسرنا من جراء استخدامنا لهذه العملة في حساب عائداتنا والدفع بها الكثير من قيهة هذه المائدات ومن نيمة ارصدتنا الاسترلينية ،

ب ــ الدولار : ــ اما الدولار نهو الاخر كانقد تعرض للانخفاض والتخفيض مثل تربئه الجنيه الاسترليني لمرات عديدة ، فقد كان للدولار ملاقة معينة بالذهب، حيث كان كل مقدار معين من الذهب يساوي مقدارا معينا من الدولارات التي تدفع عن ذلك المقدار من ومند تخفيض الدولار يزداد مقدار الدولارات التي تدفع عن ذلك المقدار من الذهب يساوي الذهب ، فقبل العالم ١٩٦٣ ، كان كل ( أونس ) أو أوقية من الذهب يساوي ( ٢٠ ) دولارا ، ولكن الدولار كان قد خفض في تلك السنة بحيث اصبحت الاوتية من الذهب تعادل ٣٥ دولارا ، وفي مؤتمر برتون وودز اتر هذا التعادل واستمر الامر كذلك حتى أواخر العام ١٩٧٠ حيث خفض الدولار بما يساويه واستمر الامر كذلك حتى أواخر العام ١٩٧٠ حيث خفض الدولار بما يساويه

من الذهب غاصبع الاونس أو الاوتية من الذهب تساوي ٣٨ دولارا ، وبذلك ، يكون الدولار تد خفض في هذه المرة بعقدار ٨٪ من قيمته السابقة لعام ١٩٧٠ ، ثم كان التخفيض الاخر في العام ١٩٧٠ حيث اصبحت الاوقية من الذهب تساوي ٢٤ دولارا ، اي ان التخفيض في هذه المرة كان عشرة بالمئة من قيمته السائة ،

هذا ، وقد كان للدولار حتى العام ١٩٧٠ خاصية مهمة ، وهي تابلية ابداله بالذهب ، بسعر التعادل السائد وهو ٣٥ دولارا للاونس أو الاوتية الواحدة من قبل المؤسسات المالية الدولية مثل المصارف المركزية في الاتطار الاجنبية ، غير ان السعر الرسمي للذهب بالدولار لم يكن يعني شيئا ما دام ابدال كل منها بالاخر قد توقف في آب (اغسطس) من العام ١٩٧٠ ، عندما اعلن الرئيس نيكسون اجراءاته النقدية بفية تحسين الازمة التي كان يمر بها الدولار آنذاك ، ولكن لم تكن لتلك الاجراءات نتائج البجابية تذكر في هذا الخصوص .

أما معدل اسمار الذهب في الاسواق المالية نقد زاد كثيرا من مسعره الرسمي في الولايات المتحدة الامريكية ، حيث أنه أخذ يتزايد بالتدريج الى ان بلغ في العام ١٩٧٤ الى حوالي ٢٠٠٠ دولارا للاونس الواحد ، ثم بعد ذلك أخذ يتناقص احيانا ويتزايد أحيانا أخرى حتى بلغ الآن ، عند كتابة هذه السطور ، حوالي ١١٦ دولارا للاونس الواحد ، هذا واخذت ثبية الدولار تتارجح بمواجهة الميلات الرئيسية الأخرى ، معد العام ١٩٧٢ صعودا مرة ونزولا مرة أخرى ، وقد تم تعويض بعض المعلات الرئيسية في أوائل السبعينات مثل الجنيد الاسترليني والمارك الالماتي والين الياباتي ، غاغذت تبعتها تتارجح هي الاخرى حسب قوى العرض والطلب عليها ، ولم يكن هناك سعر ثابت أو معين يركن اليه .

ونستظمى مها تم ذكره بأن المهلتين الدوليتين الجنيه الاسترليني والدولار بصورة خاصة كانتا قد تعرضتا للتخفيض والانخفاض وفقدتا بذلك كثيرا من قيمتها . لذا ، قان اتخاذهها وسيلة للدغع عن صادرات الدول النفطية أو المواد الاولية الحتت وستلحق خسائر كبيرة بالموارد المالية والتوة الشرائية لهذه الاقطار .

كما ان المملات الاخرى مثل المارك الالماتي والفرنك الفرنسي والين الهاباني وغيرها لم تكن هي الاخرى عملات مستقرة ذات قيم ثابتة ، او تتارجح بنسب تليلة ، بل كانت ولا تزال تتذبذب قيمها بنسب كبيرة . هذا وأن سعر الذهب نفسه لم يكن مستقرا ، حيث أن سعره الرسمي وكذلك سعره في الاسواق الدولية كان \_ كما سبق ذكره آنفا .. في تقلب هاد ومستمر منذ ألعام 197٠

بصورة خاصة ، وعليه ، فان الذهب نفسه ، والذي كان عنصرا آخر من عناصر السيولة الدولية ، لا يمكن ان يركن اليه كوسيلة من وسائل الدفع .

أما التوجه الى حقوق السحب الخاصية ( أو أي اداة أخرى مشابهة لها من حيث استنادها الى عملات مختلفة ) واستخدامها كوحدة حسابية ، فانها وان كانت خطوة الى الامام مهى ايضا ليست بذات تيمة مستقرة ، بل هي تتقلب صعودًا أو نزولا حسب تقلبات العملات التي تستند اليها . فير أن التقلبات في هذه العبلات قد تختزل بعضها البعض الاخر ؛ ويتولد نتيجة لذلك شيء من الاستقرار أو التقلبات الخفيفة في قيم هذه الوحدات . كل ذلك يتوتف على مدى الارتفاع أو الهبوط في تيم هذه العملات التي تستند اليها وحدات حقوق السحب الخاصة ، فاذا كان معدل الارتفاع في ميم بعض المملات يساوى معدل الانخفاض الذي يطرأ على العملات الاخرى في وقت ما ، كانت النتيجة تساوي قيم وحدات حقوق السحب الخاصة الآن عما كانت عليه سابقا . اما اذا كان معدل الارتفاع في قيم بعض العملات اتل من معدل الانخفاض الذي يطرأ على العملات الاخرى في وقت ما ، كانت النتيجة هو ميل قيم وحدات حقوق السحب الخاصة الى الانخفاض الان عما كانت عليه سابقا ، وقد يكون معدل الارتفاع في قيم بعض العملات اكثر من معدل الاتخفاض الذي يطرأ على العملات الاخرى . في هذه الحالة ، يكون ميل تيم وحدات حقوق السحب الخاصة الى الارتفاع مقارنة لما كانت عليه سابقا ،

وبما ان انخفاض كانة العملات التي تستند اليها حقوق السحب الخاصة لو ارتفاعها جبيعا في وقت واحد تلما يحدث ، وإن ارتفاع بعضها وانخفاض البعض الآخر هو الاكثر حدوثاناذا فائنا نتوقع ميل قبم وحدات حقوق السحب الخاصة الى الاستقرار، أو تارجحها في حدود ضيقة ، وخلاصة القول ان استخدام وحدات حقوق السحب الخاصة (أو وحدات مشابهة ) كوحدة حسابية هي اكثر يكون بحدود ضيقة ، اذ أن تقلب تيهتها يكون اقل من تقلبات اي عملة رئيسية يمكن أن يتم الدفع بها أو تتخذ كوحدات حسابية ،

#### ٢ ـ الكساد التضخمي:

شهد العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ظاهرة انتصادية جديدة ، اخذت تسمى بالكساد التضخمي (ه) . وهي امتزاج حالة بنهمن البطالة

وارتفاع الاسمار في وقت واحد . أن هذه الظاهرة لم يكن العالم قد شهدها من تبل . وما كان يحدث تبل ذلك هو أن الكساد والاتكساش في الفعاليات الاتصادية كان يرافقه انخفاض في الاسمار . وقد اعتقد سابقا أنه أذا جدئت حالة من الكساد غلا بد أن تنخفض معها اسمار السلع .

ان الارتفاع في الاسعار أو التضخم كان قد بدأ مباشرة بعد الحر بالمالية الثانية في الاتطار الغربية وبصورة خاصة في أمريكا والاتطار الصناعية الاخرى ومن ضمنها أقطار السوق الاوروبية المشتركة واليابان (١) ، وقد كانت مدلات الارتفاع في الاسعار في كل قطر تخطف من بلد لاخر ومن سفة الى الخرى ، وقد بلغت أعلى ارتفاع لها في عامي ١٩٧٣ و ١٩٧٨ ، أن الارتفاع في الا أن ارتفاع المختلفة لم يكن موحد ، فيم أن الاسعار كلها كانت قدار تنعت؛ لا أن رتفاع السلع المضلفة كان على اشدها ، وكان سعر الذهب من جملة ما ارتفاع أضماف ما كان عليه ، وكذلك أسعار البتسرول النشرول النام في الاخرى كانت قد ارتفعت في أواخر العام ١٩٧٣ .

ان التضخم او الارتفاع في الاسعار لم يتنصر على الاتطار الصناعية بل الهذت المذا الدين المدت المذا المدت المدت

إ \_\_ النضخم الذي حدث في الاتطار الصناعية وتصديره الى البلدان النامية
 عن طريق الاستيرادات الكثيرة من هذه الاتطار

ب ــ والعامل الاخر في ارتفاع الاسعار هو مطي بسبب مطالبة اصحاب المسالح المختلفة بزيادة موائدهم لمواجهة زيادة الاسعار . ثم ان زيادة الاسعار هذه تؤدي الى مطالبة جديدة في عوائد أو دخول عوامل الانتاج وهكذا .

ان الارتفاع في الاسمار أو التضخم الذي اجتاح الاتطار الغربية وما زال ، لم يكن سببه البتة الارتفاع في اسمار النفط . حيث أن التضخم في الاتطار الصناعية كان قد تولد تبل ذلك بهدة طويلة .

وقد اثر الكساد التضخيبي في الايرادات النفطيــة وقوتها الشرائية من ناحيين :

إ — أن الارتفاع في أسمار السلع المصنعة منذ أواخر العام ١٩٧٣ حتى تشرين الاول — اكتوبر ١٩٧٦ عد بلغ أكثر من ٢٠٪ ، بينما لم تزد أسعار النفط منذ ذلك الوقت حتى نهاية ١٩٧٦ بأكثر من ٢٠٪ . لذا ، غان القوة

الثم ائمة لامر اداتنا النفطية كانت قد انخفضت بنسبة كبيرة تبلغ حوالي ٣٠٠ ٠ اى ا نها يمكن شرائه بالبرميل الواحد من النفط الان من السلع الصناعية أو الزراعية المستوردة هو اتل بكثير مما كان يمكننا أن نحصل عليه في عام ١٩٧٣ . ولهذا ، وجب زيادة اسمار النفط بالنسبة ذاتها التي ارتفعت بها اسمار السلم التي تستوردها الاتطار المصدرة للنفط ، لكي يبكنها المحافظة على التوة الشرائية لايراداتها النفطية ، والاخذ بما يسمى بمبدأ السلم المتحرك ، اى اسعار النفط واسعار السلع المصنعة ينبغي أن ترتفع بنسب واحدة وباستمرار ، أن الدعوة إلى زيادة اسعار البترول ومق الزيادة في اسمار السلم المستعة بين نترة واخرى ، تبدو وكاتها دعوة منصفة للاتطار المنتجة للبترول والاقطار المستهلكة له . الا أننا أو تفحصناها جيدا وأسعنا النظر غيها 6 لوجدناها ما تزال ينتصها شيء من التعديل أو التكيف للوضع الانتصادي العالى القائم الذي تعصف به ريح التضخم باستمرار وبدون هوادة منذ عدة سنين خلت ، وسوف تستبر للسنين القليلة القادمة ايضا كما يبدو لنا . ولكي تكون هذه الدعوة عادلة تماما ، وتنسجم مع التحليل المنطقي السليم ، قان نسبة اخرى يجب أن ترتفع بموجبها اسعار البترول بالاضافة الى معدل الزيادة في اسعار السلم المصنعة التي تتم بين غترة واخرى .

أن أقتراهي المدرج أدناه ، قد يبدو أكاديبيا بمنا وجديدا تماما في هذا المجال ، الا أن هذه النتيجة تفرض نفسها ملينا فرضا وتنسجم تماما مع مبدأ السلم المتعرك ويمكن عرض هذا الاقتراح كالاتي :

ان الإيرادات التي نستلهها الان ، أو في وقت معين ، سوف تنفق في غترات متعاقبة تتراوح بين الشهر الاول من استلام الايرادات والشهر الاغير من السنة الذي تتم عيه الزيادة الثانية في اسعار البترول ، لان الدغول أو الإيرادات التي نستلهها الان أو خلال الفترة التي تتع بين زيادتين وننفقها غيها بعد خلال هذه الفترة ، ستهبط طاقتها الشرائية بنفس معدل النسب التي تزداد بها اسعار السلع المصنعة في الفترة الواتمة بين هاتين الزيادتين .

ويمعنى آخر أن هنك غترة من الزمن ، لنفترض لهدها سنة ، تتع بين الوجت الذي زيدت غيها اسمار البترول ، واخذنا نسطم غيها ايراداننا ، وبداتا الدي زيدت غيها اسمار البترول ، واخذنا نسطم غيها ايرادات سينفق منظم هذه الإيرادات سينفق مثلا خلال الشهر الاول من السنة وبعضها ينفق خلال الاشهر التالية ، وهكذا ، غيمض هذه الإيرادات قد ينفق في الشهر الاغير من السنة التي نحن بصددها والتي تقع مثلا بين زيادتين أو قصيلين في اسمار النفط .

ولكن خلال هذه التنرة التي امترضنا أمدها سنة واحدة ، سنكون اسمار السلع المسنمة فيها تد ارتفعت تدريجيا شهرا بعد شهر . لذا ، مان الطاتة الشرائية لايراداتنا سوق تهبط بالتدريج ، تبعا لهذه الزيادة في اسمار السلع المسنعة والمصدرة الينا ، غالجزء الاول من هذه الايرادات والذي ينفق مثلا في الشهر الاول من استلامنا لها ، سوف تفتد من طائتها الشرائية أقل من ذلك الجزء الذي ينفق في أخر الدة ، ولننترض ان محدل ما تبيله الطائة الشرائية لهذه الإيرادات خلال السنة هو ه بر ، غلن اسمار النفط ينبغي أن ترتع أولا حسب معدل الزيادة السابقة في معدلات التضخم ، وثانيا بجب ان ترداد ايضا حسب معدل الزيادة اللحقة أو المتوقعة والتي افترضنا ان معدلها بيساوى ٥٠ ،

لما اذا اردنا تجنب الزيادة اللاحقة أو المتماتبة ، محينتذ يجب أن تزداد السمار البترول في مدد متماتبة تصيرة ، أمدها شهر أو شمهرين مثلا لكل منها محينتذ نرفع اسمار البترول وفق الزيادة في اسمار السلع المسنعة التي تحدث خلال هذه المترات التصيرة المتماتبة . منتلل حينتذ من الخسائر التي تتولد من التضخم المتوقع بين مترة واخرى ، أو الفترة التلامة .

٧ — إما العامل الاخر الذي اثر في انخفاض الايرادات الملية وقوتها الشرائية لهو الكساد وضمور الطلب على المواد الاولية التي تستوردها الاقطار الصناعية من الاقطار النامية ، النفطية منها أو غيرها ، وذلك بسبب البطالة التي ارتفعت نسبتها في الاقطار الصناعية ، ولقد ولد انخفاض الطلب تراكما في المواد الاولية لدى الاقطار النامية الامر الذي ادى الى انخفاض اسمارها ، وقلة ما يستلم من ايرادات عنها (٧) ، وذلك بسبب تلة ما بيع من هذه الحواد متازنة لما كانت عليه المواد متازنة لما كانت عليه المواد متازنة لما كانت عليه سابقا اولا ، ويسبب تلة اسمارها عما كانت عليه والثبغ ، وولدا المناحة المنافقة أو الاربعة الماشية ، بينما السعار سلمنا اما انها انخفضت مثل المواد الاولية ، أو أنها بقيت محافظة على مستواها على النفط ، اذا على نسب التبادل التجاري بين الاقطار الصناعية واقطار الاوبك أو الاقطار النامية كانت غير ملائبة لنا ، بل وكانت في صاحبهم ، وهذا الامسر اثر على رفاهيتهم غير ملائبة لنا ، بل وكانت في معاهيه ، وهذا الامسر اثر على رفاهيتها الالتصادية غزادها ، واثر في رفاهيتنا عظلها ،

وعلى صعيد مختلف ، هناك عابلان اساسيان اخران يجب العبل في مجاليها ، وذلك نظرا لما يدراه من ايرادات متزايدة تبكنا من الاتفاق على برامج التنبية وتحسين وضعنا الانتصادي ، فكما ان عنين العابلين هما وليدا التنبية في القطر غاتها ، في الوتت نفسه ، يدفعان بالتنبية الانتصادية الى الامام ، وهذا العابلان هما سبق واشرنا س تصنيع البترول المام بصورة خاصة والمواد الاولية الاخرى بصورة عامة ، ومعالجة ازمة

الفذاء في الاتطار المربية ، وذلك باعطاء الزراعة اهبية لكبر ، وزيادة المحاصيل الزراعية الرئيسية نيها كالتجح ، والبنجر وقصب السكر ، وغير ذلك ، أن الممل على تحقيق الهدمين يحتاج إلى أجل طويل وجهودا كبير قوتظاهر مساعي اقطار الاويك جميها ، غاذا تم تحقيقها غانهما سوف يوفران لنا مبالغ طائلة مبكن انفاقها على برامج النمية ،

### ٣ ـ تصنيع البترول :

غلها بالنسبة الى المابل الاول وهو تصنيع النفط الخام غنرى ان يتم على مرحلتين منفصلتين او متداخلتين : المرحلة الاولى هي عملية تكرير النفط الخام واستفراج مشتقاته محليا بدلا من تصديره على شكله الطبيعي و المرحلة الثانية هي تصنيع النفط الخام الى سلع بتروكيماوية وغير ذلك من مواد . وفي هذه المرحلة تتوقف او يتل تكرير مادة النفط واستفدامها كوتود ، ان هذه المملية تتطلب بالطبع اجاد بدائل للنفط الخام تحل محله كوتود او طاقة دولية ، والانتصاد في استهلاكه كوتود الى اتل درجة مكنة .

اما من حيث عملية تكرير النقط الخام واستخراج مشتقاته معليا بدلا من تصديره على شكله الطبيعي ، فقد لوحظ في العام ١٩٧٥ ان البرميل الواحد من النقط الخام بعد تكريره يزداد ايراده الى ما يتارب من الضحف ، فلو أن البرميل الفاحد من النقط الخام يساوي ١٩٣٦ ادولارا ، فان البرميل ففسه لو تكريره الى مشتقاته لاصبحت تيمة منتجاته أو مشتقاته تساوي ٨٤ر٤؟ دولارا ، ملها بأن تكلفة الانتاج وتكلفة التكرير وأجور النقل تساوي ٢٨٢٧ دولارا (٨) . وعليه ، فان الإيرادات النقطية سوف تتضاعف لو تمنا بعطية التكرير انفسنا ، هذا عدا ما ستولده هذه العملية من فرص كثيرة للاستخدام أن هذا التحول المهم متبول تبابا بل ويدعو اليه الفكر الانتصادي الغربي المسادس عشر حيث ذكروا في هذا التصادين في المهد التجاري مذذ الترن

علينا الا نصدر السلع ذات التيم الواطئة مثل المواد الاولية ، بل يجب تحويل هذه المواد الى الخارج ، تحويل هذه المواد الى سلع ذات تيم عالية ثم نقوم بتصديرها الى الخارج ، ليجب عدم تصدير الصوف مثلا ؛ الا بعد تحويله الى منسوجات صوفية ومن ثم تصدير هذه المنسوجات ، لان ثمنها يكون مرتفعا وتجلب الى القطر ايرادا اكبر مما لو صدرت كمادة أولية (٩) ،

ان تكرير البترول الخام الى مشتقاته ، وتصدير هذه المشتقات ، هو هامل مهم في زيادة ايراداتنا النفطية حتى لو بتيت الكبية المنتجة من البترول الخام كالمسابق .

فاذا أمكن التفلب على وسائل الدغع وتم الدغع بوسيلة ذات قيهة ثابتة ، وإذا أمكن زيادة الاسعار للبرميل الواحد من البترول بالنسبة نفسها التي زادت فيها اسعار السلع المصنعة ، غان ذلك سوف يؤدي الى المحافظة على القرة الشرائية لايراداتنا دون زيادة أو نقصان ، أما أذا تهنا بتكرير النفط الخام الى مشنقاته وصدرنا هذه المشتقات ، غان ذلك سوف يؤدي الى زيادة اليراداتنا المالية من كل كمية من النفط الخام المنتج . تخذين بنظر الاعتبار ايضا تصحيح الايرادات من عامل وسيلة الدغع وعامل التضخم للسلم

ان تكرير النفط في الاتطار المنتجة له يتنق مع النظام المالمي الجديد الذي يدعو الى اعادة توزيع العمل بين الاتطار الصناعية والاتطار النابية ، او نقل الصناعات من الاتطار الصناعية الى الاتطار النابية ، وليس اغضل من نقل عملية تكرير النفط من هذه الاقطار التي تقوم بتكريره الان الى الاتطار المنتجة له الن ومنذ زمن طويل لتفطية استهلاكها المطي ، اذن غهذه الصناعة معروفة في هذه الاتطار الطلب المحلي ، اذن غهذه الصناعة معروفة في هذه الاتطار الطلب المحلي بالاضافة الى الطلب الخارجي فتزداد حينئذ ايراداتنا ومستوى الاستخدام ، كما وستكون الطلب الخارجي فتزداد حينئذ ايراداتنا ومستوى الاستخدام ، كما وستكون توزيع الممل بين الامم ، كما ان الاتطار النابية سوف تتخلص من سمة توزيع العمل بين الامم ، كما ان الاتطار النابية سوف تتخلص من سمة التبعية الاقتصادية للبلدان المتدمة ، وستتم لهذه الاقطار السيطرة التامة على مواردها الاقتصادية للبلدان المتدمة ، وستن تصنيمه الى مواد بتروكيماوية ، والى تكريره المستقاته ، والى تصويته ، وحتى تصنيمه الى مواد بتروكيماوية .

اما المرحلة الثانية من تصنيع البترول الخام عانها تتجاوز تكريره الى مشتقاته ، وذلك بالعمل على انتاج المواد البتروكيجاوية منه . وهذا يتطلب البحث عن بدائل للنفط كطاقة تحل محله اما كليا أو جزئيا ، مع العلم ان النفط في الوقت الحاضر يكون اكثر من 10٪ من الطاقة ألمستطلة في العالم ، عمل هناك بدائل لهذه الطاقة ؟ ومتى يتبكن الانسان من ايجاد هذه البدائل ؟ . تارما اتبي اجريت حتى الان في هذا المجال تبشر بخير ، ونامل ان نرى البحوث التي اجريت حتى الان في هذا المجال تبشر بخير ، ونامل ان نرى أن البحوث التي اجريت حتى الان في مذا المجال تبشر بخير ، ونامل ان نرى في انتاج المواد البتروكيماوية ، عمنديا يشيع استخدام هذه البدائل ويستغل النفط النفط الخام في المناعات البتروكيماوية وغيرها غان البرميل الواحد من النفط الخام بيكن ان يدر حسب الاحصائيات المتوفرة الان حوالي ٨٠ دولارا أو ما العامل ٧ امثال سعر البرميل من النفط الخام في الوت الحاضر ، مع العام ان تكايف الانتاج هي تليلة لا تزيد عن بضعة دولارا حسب مسا تؤكده

#### الاهصائبات المتوفرة لدينا .

ان اكبر ايراد يمكن ان تحصل عليه من برميل واحد من البترول أذن ، هو ليس بتصديره كنفط خام وبسعره الحاضر وهو ٥ر١١ دولارا تقريباً ، ولا بتكريره الى مشتقاته حيث يمكن الحصول منه على حوالي ٢٣ دولارا ، بل بتصنيعه الى مواد بتروكيماوية حيث يمكن ان يدر البرميل الواحد ما يقرب بن ٨٠ دولارا ، وهذا هو احسن استعمال يمكن أن يستخدم به البترول الخام . وبها أن الايراد للبرميل الواحد من النقط عندما يوضع في أحسن استعبالاته هو ٨٠ دولارا ــ لذا غان ما يبينه التحليل الاقتصادي ٤ أن سعر البرميل يحب أن يساوي ٨٠ دولارا في وقتنا هذا ، وهذا هو أفضل السبل المعرومة اقتصاديا لتقييم البرميال الواهد من البترول ، وعليه غان الاساليب الاخرى التي تحتسب بواسطتها اسمار البترول لا يمكن أن تعتبر اساليهه صحيحة ، ولا يمكن أن تكون مستقرة في المدى البعيد ، ذلك أن البرميل من النفط الخام يمكن أن يولد قيمة تساوى ٨٠ دولارا ، ولكن سعره في الاسواق العالمية لا يزيد عن در ١ دولارا ، وهذا الحال اشبه ما يكون بوضع عامل ما يمكن أن يحصل على أجور مقدارها ٨٠ دولارا في الاسبوع مثلا ، ولكننا لا ندفع له اكثر من ١١٥ دولارا ، أن وضعاً كهذا لا يمكن أن يكون مستقراً ٤ كما أنه ليس مقبولا اقتصاديا ، أن في هذا تضحية كبيرة من قبل الاقطار المنتجة للبترول لخدمة الاقطار الصناعية بصورة خاصة ، كما ان في ذلك تبديدا واهدارا لهذا المورد الانتصادي المهم وجناية على الاجيال التادمة بلا ئىك .

ولهذا ؛ اصبح من الضروري الاقتصاد في استهلاك البترول بالمستويات التي تستهلك به الان ، كما أنه من الضروري والاهمية بمكان أيجاد بدائل جديدة للطاقة يمكن استخدامها والحد من استهلاك البترول كمصدر للطاقة أو مادة للاحتراق ، فقد اصبح الان الاهتمام ليس بالسيطرة على اسمار البترول وايجاد افضل الاسعار له عصب ، بل اصبح من الضروري أيضا الاهتمام بمستويات انتاجه وتصنيعه ، وايجاد بدائل له من الطاقة والوقود ،

#### ٤ -- الاهتبام بالزراعة :

والمامل الاخر الذي لا بد من الاشارة اليه والذي يمكن أن يزيد من الايرادات ويمكن هذه الاتطار من الاتفاق على مشاريع التنهية هو انهاء ومعالجة ازمة الغذاء واعطاء الزراعة اهمية اكبر بحيث يمكن سد الطلب المتزايد على المواد الغذائية .

ان هذا العامل يتطلب تنبية وتطوير الزراعة التي يمكن تحسينها في كثير

من الاتطار العربية النفطية وغيرها مثل العراق وسوريا والسودان ، الخ ، فكما ان هذا العامل هو وليد النفية ، الا يؤدي الى زيادة الايرادات بصورة مباشرة وبصورة غير مباشرة ، الامر الذي يمكن أن يدغع بالتنبية من جديد الى الاملم ، وأزمة المغذاء مستحكمة تهاما منذ سنوات عديدة في انطار العالم والانطار العربية بصورة خاصة ، فالطلب على المواد الغذائية في تزايد مستمر بسبب زيادة السكان من جهة ، وبسبب تصمن مستويات المعششة من جهة لخرى ، اما الانتاج غانه يُتزايد بنسب اتل من تزايد الممكن والطلب ،

المنافظار العربية النفطية منها وغير النفطية تواجه الان مشكلة الفذاء على بلرغم من توفر الاراضي الزراعية الكافية لاتتاج المحاصيل الزراعية القادرة على تلبية الطلب المزايد ، وإذا تزايد الانتاج ، فحيننذ يمكن تصدير بعض هذه الحاصلات إلى الاقطار الاخرى التي هي نفسها تماني من أزمة أو نقص في غذائها بالنسبة الطلب الواقع عليه ، ومن الجدير بالذكر في هذا المجال ، أن الاقطار المصدرة المنفط والاقطار النامية الاخرى تستورد في كل سنة كبيات كبيرة من المواد الفذائية وتنفق على هذه الاستير ادات مبالغ طائلة تقدر بهلايين الدنائي ، في الوقت الذي توجد غيها اراض زراعية واسعة يمكن زراعتها لاتتاج هذه الحاصلات ، غاذا بذلنا جهدا اكبر في استصلاح الاراضي الزراعية في اقطارنا ) غيمكن حينئذ أن نحصل على حاجتنا من المواد المغذائية ، كما المواد المغذائية ، وعندئذ يمكننا الحفاظ على الموارد الملية التي كنا ندفعها ايرادات مالية جديدة ، غاذا الحفاظ على الموارد الملية التي كنا ندفعها ايرادات مالية جديدة ، غاذا تم ذلك نصيكون بالامكان توجيه هذه الموارد المالية الى بمطابعا . المرادات مالية جديدة ، غاذا تم ذلك نصيكون بالامكان توجيه هذه الموارد المالية الى بمطابعا . المياد المنافية المناف

ان أزمة الغذاء في الاتطار العربية والاتطار النابية بصورة عامة ، مستفاهم في المستقبل أن لم تتخذ الاجراءات اللازمة الكاتية لمعالجتها والتغلب عليها ، علدا استمرت الزيادة السنوية للسكان بنسبتها العالية البالغة ٣٪ ، عان حجم السكان سوف يتضاعف في الاتطار العربية في نهاية هذا الترن حيث سيلغ عدد السكان أتذاك (٢٠٠٠) مليون نسمة حوالي العام (٢٠٠٠ م) ، والمواد الغذائية اللازمة لتغذية سكان هذه الاتطار هي الاخسري ينبغي مناعتها ، مغترضين أن الطلب على هذه المواد سيبقي على النسبة ذاتها لكل غرد ، أن لم يزد عن ذلك . وكذلك عان استيراداتنا لهذه المواد الغذائية سوف تتزايد ، وسينفق الكثير من الايرادات النقطية وغيرها على هذه الاستيرادات ، كبا أنه من الموقع أن تتزايد اسحار هذه المواد نظرا لزيادة الطلب عليها ولكون أزمة الفذاء أزمة دولية . كبا أنه من المتوقع ايضا أن

تستخدم حاجاتنا لهذه المواد كسلاح الشغط السياسي . لذلك عانه مسن الضروري ان نعمل في الحال وبدون كلل لمعالجة هذه الازمة بمسورة اكثر جدية وذلك نظرا لاهميتها الكبرى ، وليكن عبلنا هذا منحصرا في حالتين رئيسين هما : (۱) ــ الممل على تقليل نسبة الزيادة في السكان و (۷) ــ زيادة انتاجية الاراشي الزراعية المستثمرة في الوقت الحاضر وزيادة رقمتها ما أمكن بحد ذلك ، غاذا ما تم التغلب على هذه الازمة غان الموارد المالية التي كانت توجه سابقا الى استيرادات المواد الغذائية سوف توجه غيما بعد الى اغراض التنبية ، كما ان هذه الاتعار سوف تحقق ابنها الغذائي واستقلالها الانتصادي في هذا الحال الحيوي .

#### الحواشي

L. G. Reynolds, Economics: pp. 778-790, 3rd Edition, Richard D. Irwin, INC., Homewood, Illinois, U.S.A. 1989.

١ ــ انظر

- ا تلت أهبية الجنيه الاسترليني في السنين القليلة الماضية كوسيلة للنسوية أو الدنع عن النفط بصورة خاصة - واستمرار الدولار لوحده هو المول عليه في هذا الخصوص .
- ٣ أم يبت حتى الان أي استخدام حقوق السمب الخاصة أو أي رحدات اخرى ذات تيم مستقرة
   كوحدات حسابية لهذا الغرض .
- J. L. Hansen, A Textbook of Economics, 5th Ed., 1970, Mecdonald ه انظر علا العام الدين العام الدين العام الدين الدين الدين العام الدين ال
- ه انظر بدلا ، مجلة الوهدة الاقتصادية المربية ( السنة الاولى ، العدد الثاني ، تشرين اول
   اكتوبر ١٩٧٥ ) ، من ٣٦ .
  - ٦ انظر بدلا كداب :
- G. L. Bach, The New Inflation (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, 1973), pp. 3-8.
- - ٨ --- الظر : مجلة نفط الموب ؛ المدد التاسع ؛ السنة الماشرة ؛ يونيو ١٩٧٥ ؛ ص (٦) .
    - و ب انظر :

Alexander Gray, The Development of Economic Doctrine, (New York: John Wiley and Sons Inc., 1985), p. 81.

ندوة لعب رد

# ندؤة العبدد

في مطلع العام ١٩٧٥ اختطت مجلة العلوم الاجتماعية سياسة ترمي الى تطوير مضمون التضايا التي تطرح على صفحاتها ، وتغيير الاطار العام للمجلة ، بهدف تنمية حتول العلوم الاجتماعية في الوطن العربى .

وضين هذا الاطار ، تلتني المجلة من خلال الصفحات التادية في حوار مفتوح مع ثلاثة من المفكرين يتفاول موضوع : الصراع حول البحر الاحمر .

وقد نظم الندوة وحررها الدكتور عبد الله النبيسي ، رئيس تسم العلوم السياسية بجامعة الكويت ، واشترك نيها كل من : الدكتور عبد المعم عبد الوهاب ، استاذ مادة الجيويولتكس بتسم الجغرافيا في جامعة الكويت ، والدكتور اللواء كمال عبد الحبيد المستشار المسكري لوزارة الدماع بدولة الكويت .

وقد حرص محرر الندوة على ان تكون وقائمها مطابقة للنص الاصلي ، الامر الذي كان أهياتا على حساب دقة التعبير وسلاسة اللفة ، كما حرص على تجنب التكرار ، كلما أبكن ،

# الصراع حول لبجسيد لأحمر

تنظيم وتحسرير: په

مقدمة :

\* من أجل البحر الاحمر عقد في أقل من شهر مؤتمرا قبة عربيان مسغران. الاول في الخرطوم نهاية شباط ( غبراير ) ومطلع آذار ( مارس ) ضم الرؤساء أنور السادات وحافظ الاسد وجعفر النبري > والثاني في تعز ٢٣ آذار ( مارس ) ضم الرؤساء النبري وابراهيم الحددي ( اليمن الشمالية ) وسالم ربيع علي ( اليمن البنوبية ) ومحمد سياد بري ( الصومال ) ، ومن اجل البحر الحا المعتدة مؤتمر قبة ثلاثي يضم الرؤساء السادات والاسد والنبري في هذا الشهر ،

وخلال زيارة الرئيس الاسد الاخيرة لموسكو ، اثار السونيات تضية البحر الاحمر من زاوية الملف الممري حالسعودي السوداني ، وكان جواب الرئيس السوري : البحر الاحمر بحر عربي ويجب ان يبتي كذلك .

\* وأمن البحر الاحمر ليس منط جزءا من أمن الخليج العربي ، بل هو أيضا جزء من أزمة الشرق الاوسط والصراع العربي ... الاسرائيلي ، عالبحر الاحمر هو « الباب الخلفي » الذي يمكن أن تنفذ منه اسرائيل لتضرب أمن محمر وبالتألي الامن العربي الواحد ، وهذا هو بالذات معنى المناورات العسكرية بالذخيرة الحية التي اجرتها محمر في نيسان ابريل الماضي في البحر الاحمر ، وهي أول مناورات من نوعها منذ اعادة متح تناة السويس .

\* والحرب الدبلوماسية ... التي قد نتحول الى حرب ساخنة ... حول البحر ومستقبله لا تعني دولا كالسعودية ومصر والسودان واليمن الشمالية واليمن الجنوبية والصومال واثيوبيا واقليم عفار وعيسى (جيبوتي) ، بل تعني ايضا واشنطن وموسكو . فالبحر الاحمر هو طريق النفط العربي الى الغرب ، وهو الطريق من المحيط الهندي (حيث الاسطول السوفياتي ) الى الخليج العربي وهو « الواجهة البحرية » لافريتيا .

\* والاهتمام العربي بالبحر الاحبر وبامنه بدا ياخذ طابعا جديا في مطلع العام الماشي ١٩٧٦ م ، من زاوية أن أمن البحر الاحبر جزء من أمن الخليج العربي ، وان تزايد النفوذ السوغياتي في ظك المنطقة يمكن أن يؤثر على الوضع في الخليج وعلى امدادات الغرب من النفط العربي ، وكانت مسالة اعدادة العلامات الطبيعية الديبلوماسية بين المسعودية واليمن الجنوبية في امناذ وريس تمم العراسية بكلة الجارة في جامعة الكرب

مطلع ١٩٧٦ جزءا من سياسة السمودية الهادفة الى تطويسق النفوذ السودياتي « وتحصين » الخليج ضده ، وفي تبوز ــ يوليو ١٩٧٦ ، تعرض نظام الرئيس النميري لمحاولة انقلاب جديدة ، تالت الحكومة السودانية أن ليبيا والاتحاد السوفياتي وراءها ، واعتبر الرئيس السادات أن هذه المحاولة جزء من سمى موسكو الى توسيع نفوذها في المنطقة والى « تهديد الوضع في محر » ، وأثر هذه المحاولة ، عقد مؤتبر نهة في جدة ضم الملك خالد والرئيس المصري والسوداني ، وفي هذا المؤتبر ، ترر الزعماء الثلاثة تشكيل لمجان مشتركة للتنميق في مجالات الدفاع والامسسن القومي والاقتصاد والسياسة ، والمصادر الديلوماسية العربية المطلعة تقول أن مؤتمر جدة الثلاثي هو الذي وضع الخطوط العريضة لسياسة مشترك لتطويقاللسوفيات

إلا لكن ينبغي التأكيد بان مجريات الامور في البحر الاحمر ليست شاتا قرره الدول الشاطئية أيا كانت هوينها السياسية وانجاهها الدولي ، بقدر ما تقدره استراتيجيات الإقطاب ، ولم تكن مساعي موسكو لتقوية نفوذها في منطقة البحر الاحمر الاجزءا من استراتيجية شاملة ينفذها الكرملين وهدنها البعيد الوصول الى كل البحار ، وعلى أساس هذه الاستراتيجية ، اصبحت قطع الاسطول السونياتي تنافس قطع الاسطول الاميركي في البحر الابيض المتوسط بعد هرب ١٩٦٧ ، وعلى أساس هذه الاستراتيجية دخلت قطع الاسطول السونياتي المحيط الهندي للمرة الاولى في اذار \_ مارس ١٩٦٨ الاسطول سيرغي غودشكوف الذي يعتبر أبرز مخطط استراتيجي في تاريخ والحيرال سيرغي غودشكوف الذي يعتبر أبرز مخطط استراتيجي في تاريخ المحربة السوفياتية ،

\* في المربقيا ، ومن التطورات المؤشرة الهامة في المربقيا تطوران بارزان : 
تبدل الوضع في اليوبيا لصالح السوفيات ، وجولة بودغورني وكاسترو الاخيرة 
في المربقيا ، وبما يخص التطور الاول ، يعتبر التحول الاليوبي نحو موسكو 
مهما ، اذ أن الثيوبيا كانت تضم امرز تاعدة أميركية في منطقة البحر الامور ، 
وخلال زيارة رئيس الدولة الاليوبي منفستو هيلا مربم الى موسكو في الاسبوع 
والمنت روسيا على تزويد النظام الاليوبي بمساعدات عسكرية كبيرة لمواجه 
تصاعد الثورة الارتبية ، لما جولة بودغورتي وكاسترو الامربقية نقد أسفرت 
عن نتائج ظاهرة وأخرى لا تزال في طور النضج ، وابرز هذه النتائج الظاهرة 
هي توقيع صماهدة للصداقة والتماون بين الاتحاد السوفياتي وموزامبيق 
هي توقيع صماهدة للصداقة والتماون بين الاتحاد السوفياتي وموزامبيق 
وهي الثلاثة من نوعها في القارة الافريقية بعد المعاهدة سين مع الصومال

وونتا لهذه الماهدة ، يعتبر « ابن » موزامبيق جزءا من « ابن » الاتحاد السوئياتي . أبا النتيجة البارزة الاخرى وهي حصول تفاهم بين الجانب السوئياتي . ابا النتيجة البارزة الاخرى يعنى بدء سلسلة حيلات عسكرية لتديل الوضع في روديسيا وزائير تمهيدا لتغيير ميزان التوى في افريقيا لمسلحة . وسكو .

※ لكن بودغورني وكاسترو اصطدما ، خلال جولتهما ، بسلسلة عتبات
وخلاما تبين دول المسكر الواحد ، وخصوصا بين الصومال واثيوبيا حول
جيبوتي ومستتبلها ، ويتول بعض المسادر المطلعة أن بودغورني طرح حلا
لمسالتي دجيبوتي وارتبريا يتركز في الاتي :

(۱) — انشاء اتحاد كونفدرالي بين اليوبيا والسومال وارتبريا ودجيبوتي يؤدي في حالة نجاحه الى اعطاء موسكو أبرز انتصار دبلوماسي وسياسي منذ نكستها في مصر ، وقد وحد بودغورني بأن تقوم موسكو بدعم مثل هذا الاتحاد بكل وسائلها الانتصادية والمسكرية ،

 (۲) ... ضبن اطار هذا الاتحاد ، تمايل أرتبريا على اساس انها مقاطعة تتبتع بحكم ذاتي ، من دون أن تفصل من اليوبيا أو من دون أن تكون مندمجة فيها كما هي الحال حتى الان ، على الاتل رسميا .

وتد غادر بودفورني وكاسترو التارة الاغريتية تبل ان يحصلا على جواب عن هذا العرض ، وفي حال نجاح المشروع السوفياتي ، تحصل موسكو على «تسهيلات بحرية » في ؟ موانيء مهمة مطلة على البحر الاحمر هي : مصوع (ارتيا) ودجيبوتي ، ويربره (السومال) ، وعدن ،

إلى الغرب بالطبع ، يشعر بالتلق من تطور الوضع في البحر الاصر والمعيط الهندي بهذا الشكل ، والغرب لم يعد له وجود مسكري مباشر ذو شان في طك المنطقة ، أذ أن دجيبوتي ( القاعدة الفرنسية ) ستغلق بعد الاستقلال في حزيران سيونيو 1947 ، كما أن مساعي أميركا لاتشاء قاعدة عسكرية في جزيرة دبجو فارسيا في المحيط الهندي تواجهها مشاكل عدة ، والدول ألم يجزيرة دبجو فارسيا في المحيط الهندي تواجهها مشاكل عدة ، والدول تشمير بالقلق من ذا التعلق السونياتي في تلك المنطقة . من منا كانت بداية التمو المساهونياتي عن طريق تحسين الملاتات بداية السعودية والمين الجنوبية كفيف أعتباد عدن على موسكو ولم تكتف السعودية والمين الجنوبية مساعدات اقتصادية بل قررت ( بالتعاون مع الكويت ودولة الامارات ) توسيع مصفاة عدن للنفط وتطويرها

بحيث يرتفع انتاجها من ٢٢ الف طن يوميا الى ٣٠٠ الله طن ، وفي الوقت نفسه ٢ تسمى السعودية لاتناع عدن بتنويع مصادر تسلحها ٤ بل أنها مستعدة لتبويل صفقة اسلحة لعدن من فرنسا ، وفي اتجاه المسومال ٤ تبذل السعودية جهودا كبيرة لاستمالة الصومال ولتخليف اعتماد الرئيس سياد بري على السه هنا كبيرة لاستمالة الطوق النفوذ السوفياتي في البحر الاحمر ،

هنا تدخل ليبيا في الصورة كمنافس رئيسي للسعودية ومساعيها في الصومال، وفي انجاه اثيوبيا ، لم تقطع السعودية الامل نهائيا بعد في امكان عدم تحول النظام الاثيوبي كليا الى موسكو ، لكنها في الوقت نفسه زادت دعمها لثوار الرتي يا وشجعت دولا عربية مدة على دعم الارتيين الذين يتاتلون ضد النظام الاثيوبي . وفي انجاه دجيبوتي ، بدات السعودية تبدي اعتمام بوضع دجيبوتي بعد الاستقلال . وقد وجه وزير الخارجية السعودي الامير سعود الميصل خلال مؤتمر القبة المربى الافريقي دعوة الني زعيم ابرز تنظيم سياسي في اقليم عيسى وعفار هو السيد مجيد ديني لزيارة المسعودية .

# هكذا ... اذن ... تتصارع الدول حول البحر الاحبر ، على هويته ولونه :

ه يكون بحرا احمر أم لا ؟؟ هذا هو بالضبط ما ستحاول الندوة التالية الإجابة
عليه ،

مليه ،

ويصفتي بشرقا على ادارة هذه الندوة واعدادها لمجلتنا « العلوم الاجتماعية » ارى لزاما علي ان اشير هنا انها متدت خلال الاسبوع الثانث من نيسان — ابريل ۱۹۷۷ وقد لا تجد طريقها الى يد القاريء الاخلال الايلم الاغيرة من ايلول — سبتمبر ۱۹۷۷ ، وحيث ان المتمرات في سلحة البحر الاعير متعددة وبتطورة نبط أميبي وسريع قد يجد القاريء غيما بعد أن الندوة قد « تجاهلت » أمورا كان احرى ان تظل في بؤرة الاهتمام ، لذلك اتنضي

 د. عبد الله : بسم الله نبدأ ندوة مجلة العلوم الاجتماعية ، موضوع الندوة : الصراع حول البحر الاحمر .

 د. عبد المنعم ، نبدا بالسوال الاول المتعلق بتخصصك ، نريد أن ناخذ فكرة عامة عن البحر الاحمر وبالذات منطقة بلمب المندب من وجهة نظر جموعولتبكية .

د. عبد المقمم: شكرا د. عبد الله ، ويسمدني أن لكون في هذه الندوة وتبل أن أبدا في الاجابة على هذا السؤال أريد أن أبدأ بتعريف بسيط مختصر لمناهيم علم الجيويولتكس ، ففي بعض الاحيان يربط با يتوعلم الجيويولتكس ، والجغرافيا السياسية . مالجيويولتكس هو العلم الذي يدرس الكيانات السياسية ، أو الدول بمعنى اخر في مسيرتها في مضمار تطور القوة من وجهة النظر القومية ، وهو العلم الذي يدرس الكيانات السياسية على أساس انها كالكائن الحي ، لها الدورة الحياتية التي يبر بها اي كائن اخر ، تبدأ بالولادة ثم الطفولة والشباب ، والنضية ، ثم الإضمحلال والموت .

كما أن هذا العلم يصاحب في الوقت الحاضر المسرح السياسي الدولي والتصارع الدولي في المالم على أساس النظريات الجيوبولتيكية التي اوجدها العلماء الجيوبولتيكية التي اوجدها العلماء الجيوبولتيكية التي الاستساد السونياتي عنم الولايات المتحدة الامريكية ، ومن هذه النظريات على سبيل المثال : النظرية المركزية ، ونظرية ماكندر الاسكتلندي ، ونظرية ماهان ، الامريكي ، ونظرية ماهان ، الامريكي ، ونظرية ماهان ، تعنى بالنظرية البحرية ، منظرية ديسيفرسكي وتعني بالاستراتيجية البوية ، ونظريات الجوية ، وكذلك نظرية سبيكمان » الامريكي التي تعنى بجميع هذه المفاهيم للنظريات، وتطبيعا تطبيقا واغيا في السياسة الدولية ، خاصة في مجال السياسة الدولية ،

ونظرية سبايكمان هي نظرية الاطراف ، التي تتماشي مع ما هو موجود في الوقت الحاضر من احلاف عسكرية دفاعية ترتبط بين الدول والمناطق التي توجد ضبين الهار الهلال الخارجي الذي يشتبل على السواحل ، للقارات الثلاث التديمة ، ولا بد من الانسارة الى أن نظرية « سبايكمان » لها أرتباط بالسؤال الاول ، وهو تضية البحر الاحمر ، وبالذات منطقة باب المندب من وجهة النظر الجيويولتيكية الخارجية للدول الصناعية وربطها بمناطق مصادر المواد الاولية ومناطق الطاقة . ومن الموامل الرئيسية لتامين هذه المسيرة للتجارة هو ان يرتبط هذا البحر أو الجسم المائي بالمغاهيم للنظريات الجيويولتيكية السابقة ؟ خاصة نظرية سبايكمان ، أذ أن البحر الأحمر بمجموعه ما هو الا عبارة عن جسم مائي يرتبط ارتباطا كبيرا جدا بالهلال الخارجي الذي ذكره ماكندر مي نظريته المركزية . ومن وجهة النظر الجيويولتيكية المرتبطة بالنواحي العسكرية، فهي حماية هذه الاجسام المائية ، ومن ضمنها البحر الاحمر / حماية عسكرية لتأمين سير وسيل التجارة بين المناطق المستهلكة والمناطق المصدرة للمواد الخام ، أو لتصدير المواد المصنعة من تبل الدول الصناعية الى الاسسواق الاستهلاكية ، والتي يمر طريقها عن باب المندب ( البوابة الرئيسية الي جنوب شرق ، وشرق افريتيا ) وكذلك نجد انالاهميةليست فقط تجارية واقتصادية،بل وكذلك أهمية جيويولتيكية مرتبطة بالاستراتيجية المسكرية ، سواء اكاتت الاستراتيجية البحرية أو البرية و الجوية ، للسيطرة على هذه المناطق

الجيوستراتيجية لتامين سيل ، وسير التجارة بين المناطق المنتجة ، والمستهلكة .

د، عبد الله: د. عبد المنعم ، منطتة البحر الاحمر بشكل عام ، ومنطتة المضيق ، والترن الافريقي بشكل خاص ، أين موقعها من هذه النظريات الاستراتيجية ؟ ، من الاحلاف والاستراتيجيات العالمية ؟

د. عبد النسم: الحتية أن موتمها حساس ، ومركزي ، وحلة وصلبين منطتة غرب وجنوب أوروبا ، وهي النطقة ذات العلاقة في تجارة المواد المسنعة ، والمواد الاولية من والى هذه النطقة مرورا بالبحر الاحمر ، ومضيق يب المنتب ، وعليه تجد أن حلتة الاتصال هذه كان مغروضا أن نتم وترتبط أن بداية تكوين الإحلاف ، بحلك بغداد سبلقا ، والحلف المركزي ، الا أن الشامط القومية العربية ، عبلت على عدم ربط هذه المنطقة ربطا محكما بحلك بغداد سابقا ، والحلف المركزي ، الا أنها بعد غشل الدول صاحبة العلاقة في بغداد سابقا ، والحلف المركزي ، الا أنها بعد غشل الدول صاحبة العلاقة في ربط هذه المنطقة بعله المندب على جانبيها — أو حتى البحر الاحمر ، هي مناطق ذات ارتباطات سياسية ، وصنكرية مع الدول صاحبة العلاقة بهذه الإحلاف ، غضبغت البان بالنسبة وعسكرية مع الدول صاحبة العلاقة بهذه الإحلاف ، غضبغت الإمان الوسعة الرتباطات المائي ، ولذلك تحاشت أن توسع الرتباطات المائية بين الملكة العربية السعودية المرتبة بين الملكة العربية السعودية المدينة بين الملكة العربية السعودية الملائية والسودان ،

ده عبد الله: اتصد بسؤالي بصورة محددة منطقة المضيق ، وما نوق المنيق وما تحته ، هناك الكثير من الجزر المنتشرة في البحر الاحبر ، وفي البحر العربي ، ومنطقة المحيط الهندي المتاربة للقرن الانريقي ، هناك تواحد عسكرية منتشرة تعود لكثير من التوى الدولية والاتلهية ، ، اتصد اين يقع هذا المضيق ضمن النسابق الاستراتيجي ، واهمية المضيق ضمن هذا التسابق ،

منحن نعلم ان لاسرائيل مثلا قاعدتين في « غاطبة » و « وحالب » . وقد سيطرت اسرائيل في غترة من الفترات على بعض الجزر البعنية . كما نعلم أن للولايات المتحدة قواعد في الجزر الارترية المحاذية للسلحل الارتري ، ونعلم كذلك أن هناك كثير من الجزر في المحيط الهندي المتاربة لمنطقة القرن الامريقي، مثل : « ديجوجاسيا » . . ومنطقة باب المنصدب نقع ضمن هذا الطوق الاستراتيجي .

د، عبد القعم: ليس هناك شك انها ترتبط ارتباطا استر اتيجيا عسكريا،
 الا أن التطور الذي حدث في العالم ، وخاصة التنافس في تضية الحد من منطقة

نفوذ الاتحاد السونياتي ، وتطورها في هذه الإهلاف ، نجد أن الاتحاد السونياتي خرج على نطاق الطوق الذي ضرب حوله من تبل الغرب ، وكان خرجه عبارة عن التمهدات التي حصلت بين بعض الدول التي تتقارب معه عقائديا ، ولذا نجد أن الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين واسرائيل كربيبة لها في المنطقة ، تحاول السيطرة حتى تجعل المنطقة مرتبطة بسلسلة قوية جدا من القواعد العسكرية ، حتى لا تغلت منها السيطرة عليها ، سواء من الناحية السياسية ، أو الاقتصادية ، لذلك نجد أنه ضرب الاتحاد السوغياتي الطوق حول طوق الولايات المتحدة ، ونتيجة تطور تكنولوجيا الحروبيوالإسلحة ووجود المحواريخ علماته القارات ، بدأت بعض المناطق التي كان يجب أن تكون تربية من مناطق التعدد أو الانتقاق والتحالف المسكسري تفقد أهميتها للاستراتجية والمسكرية ، بحيث بدأت مناطق وجزر بعيدة أخرى مرتبطة بهذا الباب تظهر كتواعد من المتعل استمالها حتى ولو كانت بعيدة من المناطق والتي يجب أن تحدد .

لذا غالصواريخ عابرة التارات يمكن وضمها في تلك الجزر النائية في البحر المربي أو المحيط الهندي ، ومندئذ تؤدي الخدمة الكاملة المسيطرة وهفظ سلامة مضيق باب المندب ، وسلامة البحر الاصور من أن تسيطر عليه توى سلامة مضيق باب المندب ، وسلامة البحر الاصور من أن تسيطر عليه توى معادية لهذه الدول ، لكن مع ذلك لا زال على الصعيد العسكري الاتليبي في تفضية حياة ميناء ايلات الاسرائيلي ، واقتصاد اسرائيل واتجاهه جنوبا الى أن بنتي لها وجودا في هذه المنطقة حد تدميها في ذلك بعض الدول الموجودة في المنطقة مثل اليوبيا ، وكذلك فرنسا في دجيبوتي — فقد اعطقها فرنسا في دجيبوتي ارتباطات اقتصادية ، كما اعطت شركات اسرائيلية عدة امتيازات لاعال المناتي المنات المرائيلية في المنطقة ، حتى تثبت اقدامها لاجل أن تأخذ شرعية الدفاع عن هذا المر الماشي ، ومن ثم تواجدها في البحر الاحور ، ومع كل هذا المدائل ولا للدول الفريية عنه ، واعتقد أن الاوان قد آن ( أن لم يكن قد المدائل ولا للدول الفريية عربية ، واعتينا في هذا الجزء ، من الوطن العربي، لان المحر ما هو الا بحية عربية ،

ده عبد الله: د. عبد المنعم ، بخصوص الاطواق المسكرية التي ذكرت (حلف بغداد ، وهذا الاستبرار الجغرافي من الحلف الاطلسي الى حلف بغداد ، الى حلف بغداد الى حلف جنوب شرق اسيا ) تلاحظ ان الاتحاد السوغياتي حاول ان يكسر هذا الطوق بحبومة دفاعية جديدة ، ضمينها الهند ، ويبدو أن الطوق الثالث هو الطوق الامريكي الذي يقع مضيق باب المندب ضمينه ، هل تعتقد ان

الولايات المتحدة حاليا ، وضمن المعليات العسكرية والسياسية والانتصادية في منطقة باب المندب ، والتطورات الاعربيتية الجديدة ، تلدرة على الاحتفاظ بهذا الطوق ؟؟

عبد المنعم : من الناحية العسكرية والتفوق العسكري ، لا شك انها مادرة ، لكن لا بد أن ناخذ في الاعتبار مجريات الامور في أمريتها والتسابق على كسب ود الدول الافريقية من مجموعة دول أخرى على رأسها الاتحاد السوفياتي، وقد عرض عليها بعض الاشياء التي يمكن أن نؤثر على مسيرة السيطرة على هذه النطقة ، من المعتمل كذلك أن يفير التطور التكنولوجي للاسلحة المفاهيم، ويتلل من اهمية مضيق باب المندب بالنسبة للكيانات السياسية في العالم ، كالاتهاد السوغياتي والولايات المتحدة في تصارعها على السيطرة ، علقداصبح في مقدور أي واحدة من الدولتين أن تصل لاي نقطة على الارض في مدة (٥)) دتيتة ، لكن ما يبتي أن مصالح الولايات المتحدة والاتحاد السونياتي بالنسبة لنطقة الشرق الاوسط بالذات ، بالنسبة لمنابع البترول نهاتيا ، أو وجد معوض اخر يجعل مسيرة التطور الاقتصادي وانتاج الطائة في الولايات المتحدة غير مرتبطة ارتباطا تويا بالبترول بالذات ، لكن ما دام الوضع كما هو بالنسبة للبترول فستبقى الولايات المتحدة وحلفاؤهسا مضطرة لابقساء الاهمية الحيواستراتيجية والسيطرة على هذا الموقع الجيواستراتيجي الى أن تعرف بأن هذه المنطقة تد متدت اهميتها بالنسبة لها كممول حيوي للبترول. وكذلك يجب ان نعرف ان الولايات المتحدة تأخذ بعين الاعتبار أمن وسلامة اسرائيل بالذات ، ويعض الدول في المنطقة ، التي تتباشي معها سياسيا وعقائديا . وستعبل الولايات المتحدة لمنع عملية التكامل العربي للسيطرة على هذا الموقع ( البحر الاحمر ، والمضيق ) ، فهي سوف تخلق مشاكل مسكرية واقتصادية وستشترى بعض الدول العربية - وستوانق بعض الدول العربية ( نتيجة المطبع الاقتصادي ) على أن تقلل من موقفها تجاه الولايات المتحدة .

د، عبد الله: لا شك د، عبد المنعم انك تابعت مؤتمر تعز الرباعي الاخير الذي شاركت غيه جمهورية السودان ، بشخص الرئيس نهيري ، وجمهورية البين الدينتر اطي بشخص الرئيس سالم ربيع ، والصومال بشخص الرئيس زياد بري ، وكذلك الدولة المضيفة ( اليين الشمالي ) بشخص الرئيس ابراهيم الحبدي ، ، ما هي ملاحظاتك على هذا المؤتمر ؟

د، عبد القعم : عندما بدا المؤتبر توسمنا غيه أشياء سنتراها ، وقد خاب ظنى للآن ، لماذا لم يصدر بيان صحنى أو سياسي لنتائج المؤتبر ؟ هل ذلك يعود المشل المؤتبر ؟ . . وهذا متوقع لعدة أسباب : منها الاختلاف المقائدي بين بعض الدول المساركة ، على اعتبار الهين الديمتراطي والصومال تتقارب في أهدائها وعتيدتها السياسية ، وكذلك يتقارب البين الشهائي والسودان . نهل ذلك هو لسبب ؟ . . السؤال الاخر — هل أنها من السرية بمكان بحيث لم يصدر بيان الا أن يكتبل عقد المؤتبر القادم الموسع للدول المشرفة على البحر الاحبر ؟ ولو حصل هذا نهل سندعى أثيوبيا ، باعتبارها مشرفة على البحر الاحبر . . وذلك باحتلال ارتبريا — ثم هل تدعى فرنسا (وهي متواجدة في دجيبوتي ) ؟ .

بتفكيري أن السبب الاول هو أكثر تبولا ، أذ أو كانت سرية ألخهر بيان على الاقل ــ يعطى بعض المفاهيم التي يمكن تحليلها ،

د، عبد الله: بعد انتهاء هذا المؤتبر (تعز) ... شكلت لجنة لاعداد المسوح الضرورية لاستفلال ثروات المنطقة .. هل يبكن أن تلقي الضوء على ثروات المنطقة ؟

د، عبد المنعم: منطقة البحر للآن غيرممسوحة جيولوجيا وجيومور تولوجيا بالشكل العلمي الواضح ، قد نجهل الموضوع ، مقد توجد مسوح من هذا النوع من قبل الدول الكبرى التي سيطرت على المنطقة (بريطانا ) فرنسا ) ، ولكن ما يعطى بعض الاشارة لوجود بعض المعادن في المنطقة ، هو ما يرتبط بتاريخ المنطقة من استعمال المعادن من قبل السكان الذين وجدوا بالمنطقة مغذ القدم ، والمنطقة الجبلية المشرفة على سباحل البحر الاحمر والتي هي عبارة عن وجود معل ، وتحتوي تلك الجبال على بعض المعادن ( الحديد في اليمن ) . والنحاس والبوتاس ، بعض الاهجار الكريمة ( استعملها المعربون القدماء والسودانيون) ٤ والعرب الذين سكنوا تهامة وعسم عرفوا بعض المعادن ٠٠ هل توجد هذه بكبيات تجارية كبيرة ، وإن وجدت نهل هناك رؤوس الاموال التي تستخرجها ٠٠ هل البترول موجود في المنطقة ؟ ( حيث يفترض في وجود البترول أن يكون في مناطق غطيت باجسام مائية ضطة ، دانئة مالحة ) ، والاخدود الفريقي العظيم ( وضمنه البحر الاحمر ) في العمر الجيولوجي ليس بالقديم ، حيث يمكن أن يعطينا مؤشرات بوجود البترول بكهيات كبيرة جدا ، وحتى أو وجد ، نبما أنه اخدود مهو موجود في انكسارات ، وهذا يعني أنه وجد بنزح هذه المادة وانسيابها من خلال الشقوق والكسور . ماذا وجد البترول فأن يكون بكميات كبيرة جدا ، أما المعادن الاخرى التي تستخرج من مياه البحر ، مهذه موجودة .أما الثروة السمكية مموجودة ولكن ليس بها اسماك عليها طلب عالمي ، فالنطقة دافئة فأسماك تلك المناطق ليست من النوعية والكمية التي تحرز مردودا ماديا في الاسواق التجارية .

ده عبد الله : د. عبد المنعم ، تحضرني في هذا الوقت دراستين نشرتا

في مجلة السياسة الدولية التي تصدر عن مؤسسة الاهرام بالقاهرة : الاولى 
كتبها د. احمد عمران منصور بعنوان « الحق العربي في ثروات البحر الاهمر » 
حيناير ١٩٧٠ ؛ والثانية كتبها د. صالح عطية سليمان بعنوان « ثروات 
البحر الاهبر والاهتكارات العالية » حاكتوبر ١٩٧٠ ، يذكرون أن في البحر 
الإهبر كثير من الثروات والمعادن التي ينبغني ان تحافظ عليها الدول 
الشاطئية ، ويتولون انها تتكون من معادن النحاس والزنك والغضة والذهب 
والرصاص والحديد ، غفي السعودية صدر قانون في سبتمبر ١٩٧٨ يخول 
الاقليمية السعودية ، من مواد كربوهيدارية ؛ ومواد معدنية أخرى في طبقات 
البحر ، كذلك نشرت الاهرام في ١٩٧١/١/١١ مسودانه أن الحكومة 
وتتول الآراء تطبقا على ذلك ، أن هذاك بعض الشركات الاميركية قد هوانت 
المتوانية قد تمامت بخطوة هلمة لاستغلال عنها في خامات البحر الاهمر 
وتتول الآراء تطبقا على ذلك ، أن هذاك بعض الشركات الاميركية قد هوانت 
وهذا مؤشر في اهنهام تلك الشركات الاميركية بهنملقة البحر الاحمر اقتصاديا 
وهذا لاشك نتيجة دراسات تاموا بها ، ، فها تعليتكم على ذلك أ

در عبد المتعم : أنا شخصيا معلوماتي في هذه الناهية محدودة ، لانني اريد بعض الكتب أو المقالات العلية التي كتبت وتثبت هذا الشيء ، أماالقول نيكن لاي شخص أن يتوله ، لكن المهم هو الاثبات ، ذكرت في مطلع مديني من الثروات أنها موجودة وقد استغلت من قبل أناس سابقون منذ قيام الصغارة في الجزيرة العربية — وفي شرق افريتيا ، ألا أنها حتى الوقت الطفير لم تظهر بشكلها الكبير جدا ، الذي يعملي المدلول بانها مخزونة بشكل كبير جدا ، كلن مها يساعد على الاعتقاد بأن الإخوان الذين ذكرت كالجهم مؤيد، أن المنطقة كما ذكرت منطقة انكسار ، وهذا يدل على أن المسخور بركائية ، وهذه بها معادن كثيرة جدا ، والذي يجعلنا نحفظ بعض الشيء ، هو انه للآن لم تصدر نشرات رسية — ريها محافظة على الاسرار — بان المنطقة بها كميات هائلة من البترول والمادن الاخرى ، ولكن يمكن التركيز علمي بضمة معادن يمكن التوليز علمي بضمة معادن بمكن القول أنها موجودة بكيات كبيرة ، وهي معادن أستراتيجية أيضا ، مثل الحديد والنحاس والرصاس ، وكذلك الإملاح الكيرة الذي يمكن استراتيجية استعمالها في انتاج الاسمدة أو بعض المواد في الصناعات الكيماوية .

ده عبد الله: بالنسبة للجزر المنثائرة داخل البحر الاحمر ، والمناطق المربية من الترن الامريقي ، ( ۱۲۹ جزيرة تحاذي الساحل الارتيري ) ، وهناك عدد منها متلاصق اسفل البحر الاحمر (حائش الصغير وحائش الكبير وفاطمة ) وخروجا من المضيق الى خليج عدن ، نجد كوريا موريا ، وسوقطرة ،

نريد ان تعطينا مكرة عامة عن الاهبية الاستراتيجية لهذه الجزر .

ده عبد المنهم: لا شك أن الاحبية في سيطرة هذه الجزر على مدخل ومخرج البحر الاحبر على مدخل ومخرج البحر الاحبر على مدخل بيكن استغلاله في الامور المسكرية ، كذلك لهي تؤمن الطريق لمسيرة السمن المنه التي تعبل النفط من الخليج العربي عبر البحر الاحبر ، الى تفاة السويس ، الى الاسواق العالمية المستهلكة في أوروبا الغربية والجنوبية ، ثم بجب الا يغيب عنا أن الاتحاد السوئياتي تزاحمه مع الولايات المتحدة في الحيط الهندي ، فمضيق باب المندب والبحر وقناة السويس ، هي اترب الطرق البحرية للوصول للمحيط الهندي ، فالسيطرة على هذه الجزر تعملي أمانا ، من حيث أن ما يستطيع الاتحاد السوئياتي عمله ، تستطيع الولايات المتحدة أو من يسيطر على الجزر أن يعرفه ويواجه تحركات الاتحاد السوئياتي ، لان وصوله الى المحيط الهندي عن طريق الشرق الاقصى بعيد الدا .

التزاهم والتناعس بين الدولتين الكبيرتين على وجود تواعد في المعيط الهندي بجعل من هذه الجزر خلفيات المنية لقواعدها الاخرى التي ستقيمها ، خاصة وأن الاتعاد السونياتي لا يبلك دولة حليفة في المحيط الهندي ، مندئذ يجب ان يعتبد على شيئين: ١ - التقارب بينه وبين بعض الدول التي تبتلك هذه الجزر ، سواء كانت في مضيق باب المندب او في خليج عدن ، أو في البحر العربي مثل اليين الديمقراطية ، والصومال ، لان هذه هي الدول الوحيدة التربي بكن أن يعتبد عليها في تابين المحلولة .

٢ -- ما عدا ذلك غقد حاول محاولة اخرى : وهي بناء تواعد عائمة في المحيط الهندى .

اذكر في عام ١٩٧٤ ترات متالة كتب في « النيوزويك » الامريكية ، ان الاتحاد السوفياتي تعاقد مع الكويت على شراء مشتقات البترول ، ووافقت الكويت على البيع : وهذه المشتقات ليست للتمويل الآتي للاسطول السوفياتي في الخليج أو المنطقة المجاورة ، بل هي مادة وتودية ستخزر في بواخر كبيرة عائمة واقفة في الحيط الهندي ، لاسنعمالها كمحطات تمويل ، لانه لا يمبلك دولة تعطيه جزرا عائمة في المحيط الهندي ، غاعتهد على تلك الجزر المائمة .

اما الولايات المتحدة نعطى المكس من ذلك ؛ اذ لها ارتباطات ببعض الدول التي تملك تد كالجزر اضافة الى ارتباطاتها مع بريطانيسا في استراتيجية واحدة . وكذلك الولايات المتحدة تقدمت لبعض الدول العربية التي تملك

جزرا في جنوب ساحل الجزيرة العربية كعبان « جزيرة مصيرة » ) وهذا يدل على ان هذه العبلية هي تواجد > ورصد للتحركات السونياتية في المدخل الجنوبي للبحر الاحبر ، خاصة وأن الاتحاد السونياتي حصل على امتيازات كم أن حكومات الصومال وعدن اصدرت بيانات تنفي ذلك \_ لكنها لا شك اعطى المتيازات للزيارة والتمويل .

ده عبد الله: د. كمال عبد الحميد ؛ ننتقل الان من علم الجيوبولتكس الى ميدان الاستراتيجية المسكرية ، نريد ان تعطينا فكرة عامة عن البحر الاحمر ، وبالذات منطتة باب المندب من وجهة نظر الاستراتيجية المسكرية ،

ده كمال: بسم الله الرحمن الرحيم ؛ يشرفني أولا أن أكون عند حسن الطن ؛ فاشترك في هذه الندوة ؛ وعسى أن أكون موفقا في تحقيق الجوانب التي أسأل فيها بالقدر اللائق ، لي كلمة تمقيبية على الاستراتيجية التي شملها السؤال : الاستراتيجية مي مشتهل أوسسع من الشريحة المسكرية ؛ أو السمة العسكرية ، فالاستراتيجية تشمل مجال السياسة والديلوماسية ؛ ومجال الاقتصاد والنواحي الاعلامية والمعنوية ؛ والعسكرية ، لذا سيكون حديثي عن المضمون الاستراتيجي العام للبحر الاحمر ؛ وسيشمل ضمنا الجانب العسكري ،

عندما نتكلم عن استراتيجية البحر الاهبر سيكون الحديث شاملا دور الحمر في المجال السياسي البحر الاهبر في المجال السياسي والمسكري لدوله ، أذا نظرنا إلى الدول المطلة على البحر الاهبر تجدها كلها عربية ، باستثناء الوجود الاسرائيلي الذي يطل عليه من ميناء إيلات ، والهذا غان الاستراتيجية العربية يغرض أن تكون هي الفالبة الكييف استراتيجية البحر ية تحركا اليجابيا في هذا البحر الاهبر الاهبر الاهبر الاهبر الاهبر الامبر الاستراتيجية إلى المناسبة مهنا المعردة أمن البحر الاحمر ، التي اشتركت غيها كل من : مصر ، السودان ، السعودية ، والخير اسوريا ، (اشتركت سوريا في التيادة السياسية مع مصر والسودان ، غاصبح ممكنا أن يكون لها — ولو بطريق غير مباشر — دور في استراتيجية البحر الاحمر ) .

وعقد مؤتبر تعز ؛ اشتركت نيه ؛ السودان ؛ اليهن الشهالية ؛ اليهن الجنوبي ؛ والصومال ؛ وبذلك اصبح مفروضا أن تكون استراتيجية البحر الاحمر شاملة للدول العربية دون استثناء .

هناك دور منتظر لمنطقة ارتريا ، والصومال الفرنسي ( عفار وعيسى ) ، وايا كان مستقبل هذا الاتليم ، المهم أن يكون له دور أيجابي في استراتيجية

البحر الاحبر ، ولكن هل سنترك الدول العربية لتفعل ما تشاء أذا تحركت في هذا المجال ؟ أن هناك توى ذات مصلحة ترتبط بالبحر الاحبر . نظرا للوجود الدولي في منطقة المحيط الهندي منذ عام ١٩٦٧ ، ونظرا لانحسار الوجود الاحريكي في فيتنام ولتبركز الامريكيين بعد عام ١٩٧٣ ، ونظرا لانحسار المبح معروفا أن الوجود الامريكي في المحيط الهندي اصبح بحابة الى تغطية، أو عبق لمساندة هذا الوجود في هذه الجزيرة ، خاصة أن الولايات المتحدة لها المركزي ، فوجود مسبق في المنطقة عن طريق الشتراكها ، واشرائها ، ورعايتها للطفة المركزي ، فوجدوها في الحلف وديفوجارسيا ، وسمي الولايات المتحدة للما المركزي ، فوجدوها في الحلف وديفوجارسيا ، وسمي الولايات المتحدة للتواجد في جزيرة مصبح قعب انتهاء الوجود البريطاني فيها ، ولحاولة جذب الصومال بي درب حسب ما نشر بر (٣٠٠) مليون دولار ، وعن العربية للصومال التي تدرت حسب ما نشر بر (٣٠٠) مليون دولار ، وعن الحود الإسرائيلي ، فهو سيظل مهددا الصراع سيبتي طويلا وشاتا بين الاستراتيجية العربية وبين التوى المالية المراع سيبتي طويلا وشاتا بين الاستراتيجية العربية وبين التوى المالية الني ساندت اسرائيل ، ولا زالت تساندها بكل صورة من الصور .

اذن الاستراتيجية الغربية في البحر الاحمر ، اصبحت تواجه توى كثيرة في العالم ، ربعا بريطانيا فقدت الكثير الآن من حاجتها للبحر الاحمر عها كانت عليه في الماضي ، حيث اكتشف البترول في بحر الشجال ، وان بريطانيا تد انحسر ظلها في الشرق الاتمسى ، وفرنسا لم تعد كما كانت في الماضي بارتباطها بالجزر التي كانت لها في البحر الاحمر ، لذا غان القوة الكبرى الغربية الوحيدة الني يعنيها أن تبقى لها علاقة مباشرة بالبحر الاحمر هي الولايات المتحدة .

هذه هي الصورة الكاملة ؛ كما اتصور ؛ التي تقوم عليها الملاتات الحالية والمستقبلية ؛ في تخطيط استراتيجية البحر الاحمر ،

ده عبد الله: في بداية الندوة تكلينا عن دائرة الجيويولتكس ، ومضيق بلب المندب ، وتكلم الدكتور كمال عن دائرة الاستراتيجية المسكرية ، ومضيق باب المندب ، ومنطقة البحر الاحمر ، نريد أن نتعرف دكتور عبد المنعم على مسلحات التلاقي بين الدائرتين ، ما تفضلتم به من نظريات لمكندر وماهان ، وغيرهم ، لها علاقة مسيسة بها تفضل به د. كما ل ، نريد أن نتعرف على الملاقة صحي ننتقل بعد ذلك الى كافة التطورات الاخيرة في منطقة البحر ، الاحبر .

د عبد القعم: اسعدني سباع الاخ الدكتور كبال حول توضيع ناحية الشهول في الاستراتيجية ، فهم التطور الزمني ، اصبحت الاستراتيجية التي أمطى لها معنى التعبئة تشمل النواحي التي ذكرها ومن هنا اريد اعطاء بعض

التوضيحات التي سألت عنها . . الاستراتيجية واردة جدا من ناحية الولايات المتحدة ، والاتحاد السومياتي ، والتوى الاخرى الطامعة بالمنطقة ، وأنا أراها ترتبط ارتباطا وثيقا ، خاصة بنظريات « سبايكمان » ( الاطراف ) على اعتبار أن الجسم المائي ( البحر الاحمر ) وهو مرتبط باجسام مائية أخرى - يرتبط بالمخططات الاستراتيجية لهذه الدول . ليس مقط لحماية اسرائيل ، وابقائها لخدمة مصالحهم ، بل ما نيها ان الجسم المائي مرتبط بنقطة حساسة جدا ، وهي عدم السماح من قبل العالم الغربي ، والاشتراكي بقيام وحدة عربية متكاملة بين المشرق والمغرب ، لأن هذه الوحدة تجعل العالم العربي ثاني كيان سياسي في العالم من حيث المساحة ، بعد الاتحاد السوفياتي . مضامًا ألى ذلك الاشراف على الاجسام المائية الهامة ( البحر الابيض ، المحيط الاطلسي ، خليج عدن ، البحر العربي ) ، وهي شرايين التجارة ، وممرأت مائية تعتمد عليها الاستراتيجية العسكرية الى حد بعيد ، وسيصبح هذا الكيان السياسي منافسا خطيرا ـ ليس فقط في موقعــه ومساحته - بل بتعداد سكانه ( ١٣٠ مليون ) ، وللتواجد النفطى اهمية كبرى أيضًا . وكذلك أنواع التربة المساعدة على الانتاج الزراعي ، والاقاليم المناخية التي تساعد على انتاج زراعي يمتد من الاستوائي ، الصحراوي ، الابيض المتوسط ، المناطق الباردة المعتدلة . وهذا يعطى قوة اقتصادية لهذا الكيان ، كذلك المعادن الموجودة في الوطن العربي .

كل ذلك يشير الى ان اتحاد الوطن العربي سيكون على الاتل التوة الثالثة في العالم من جميع النواهي و واذا يجب على الغرب والشرق الا يسمح بقيام ذلك وفي الشرق نجد المعتقد الديني الاسلامي الذي يربط العرب ، وكذلك سيصاهب الوحدة العربية وهدة اسلامية ، مما لا يكون في صالح الغرب والشرق والشرق المنتزاتيجية في البحر الاحمر ، بالنسبة للفرب والشرق ترتبط بمصالحهم ، ليس الآتية محصب ، بل والمستقبلية ايضا ، مما يهدد مغاهيم الاشتراكية السوفياتية ومفاهيم العضارة الغربية الإمبريالية . اذا بعد ان الشرق والغرب يعملان جاهدين على عدم تمكين الدول العربية من ان بتحد ، وعلى خلق مشاكل مثل فلسطين وغيرها في جميع مناطقها ، حتى تبقى تتحد ، وعلى خلق مشاكل مثل فلسطين وغيرها في جميع مناطقها ، حتى تبقى العوائد النفطية التي تصب في الوطن العربي تكون سائرة — مع الاسفة اتول ذلك — الى بالوعة شراء الاسلحة ، وليس الى التطور الاقتصادي والإجتماعي في الوطن العربي .

غالاستراتيجية التي تربط البحر الاحمر ومدخليه لها ارتباطا بنظرية الاطراف، والاحلاف الدفاعية ، وحدت المسالح الغربية (حماية اسرائيل) ، وعدم تهكين الكيان العربي من الاتحاد . د. عبد الله: د. كمال ، هل من تمليق تبل الانتقال الى موضوع
 التطورات السياسية وأثرها على المنطقة ؟

د. كمال: أريد أن أتول أنه كان من أهداف استراتيجية خلق أسرائيل في المنطقة ، الفصل العضوي بين عرب المشرق والمغرب ، للاسباب التي تغضل بها د. عبد المنحم ، لهذا أتول أنه طالما أن الارتباط العضوي متقدر بين المشرق العربي غلا وسيلة لذلك ألا عن طريق البحر الاعبر . . أذا نظرنا ألى البترول وجننا أن مركز النتل فيه هو الخليج العربي ، أذا أمكن وصله بالمغرب العربي كان من السهل أيجاد منافذ سهلة له . ، من هذا تظهر قيمة البحر البترول العربي الخليجي في هالة أغلاق مضيق هرمز لاي سبب كان ،

واذا نشطت حركة النقل البحرية بمختلف وسائلها ، غانه يمكن استبدال الاستحالة المؤتنة الحالية لربط المشرق بعرب الغرب ارضا عن طريق البحر الاحمد م. ومن ثم يمكن الانطلاق لشمال افريتيا ، والسودان وأرتبريا .

التصد من ذلك ان الوجود الاسرائيلي قد قصد منه العزل العضوي الكامل بين عرب اسيا والمربقيا ، وقد كان معلوما ومدروسا ان الثروة النفطية لدى اسربا اسيا ، ويجب الحيلولة دون ارتباطهم بعرب المريقيا ، ولذا وجدت اسرائيل ، لذا تضح اهمية البعر الاهبر لربط عرب المشرق بالمغرب ، ومن تقد اسرائيل تبية وجودها .

ده عبد القمم: اعتدد أن الأوان قد آن للدول العربية أذا كاتت جادة بمسألة تكوين استراتيجية موحدة ، بمختلف أتواع هذه الاستراتيجية — أن تبادر ألى أعلان البحر الاهبر بحيرة عربية ، متقلة لجميع المعاليات التي لما مساس بأمن وسلامة ألدول العربية المشرقة عليه ، على الا يمس ذلك حرية الملاحة والتجارة العالمية ، يجب أعلان البحر الاحمر بحيرة عربيسة . عتقة .

د كمال: قيلت كلمة لطيفة تذكرتها الآن ؟ في هذا المجال . لقد اختلفت السندا مع بريطانيا في مسالة صيد الاسماك ؛ وكاد يصل الخلاف الى حد الحرب ، وقامت حروب تديية بين الاتحاد السوفياتي واليابان ؟ ايضا لسبب المياه الاقليمية . وفي بيرو ؟ والولايات المتحدة ؛ حصل تعديل في المياه الاتلبيمة الى (٥٠٠) ميل غانطلاقا من المقترح الذي تفضل به د. عبد المنحم ، من الواجب الآن على الدول العربية مد المياه الاتلبيمة في البحر الاحمر ، وهو يعطي عملية تداخل للحدود الاتلبيمة بين المياه العربية في البحر الاحمر ، مها يعطي شرعية لتداخل للحدود الاحمر ، مها يعطي شرعية لتانيذة بأن البحر الاحمر ، مها يعطي شرعية لتانيذة بأن البحر الاحمر ، مها يعطي شرعية لتانيذة بأن البحر الاحمر ، مها يعطي شرعية التونية بأن البحر الاحمر ، بحيرة عربية ؟ يجب أن تدمم هذه الدعوة ويسهل

امرها لدى المسؤولين بالدلائل القانونية .

ده عبد الله: كرد غمل لهذا المؤتبر الاخير في تعز ، اذاعت اسرائيل انها لن تسبح لكل الفرقاء المطلين على البحر الاحمر باعلانه بحيرة عربية \_ وقد جاء ذلك في راديو اسرائيل \_ وان تغيرت الحال في ارتيها ، ودخلت الحامة العربية .

د، كمال: المتروض أن تتور أسرائيل لمثل هذا المؤتمر ، وأن كان وقتمر تتو \_ في تصوري \_ ليس هو المؤتمر المأمول في تحديد استراتيجية للبحر الاحمر ، فهذه مسؤولية بحاجة الى وقتمر تشارك فيه الدول العربية بسلا استثناء ، أن فورة أسرائيل مغروض أن تعلى أشارة للتحول العربي ، وعلى استثناء ، أن فورة أسرائيل هي التي تحدد مستقبل البحر الاحمر ، وطبيعي أن يكون العرب هم محددي مستقبل البحر الاحمر أمر يثير غضب أسرائيل ، اذكر \_ وكنت في مصر ب انني ناديت في شهر مايو ١٩٦٧ ساي قبل العدوان بعضرين يوما \_ وكانت لنا قوات في البين ، ، طالبت بأن تسحب بعض التوات من البهن لتأييد العركة التحرية في عدن ، وطلبت من مجلس الاهة سحب بعض القوات المصرية لازالة الوجود البريطاني في عدن ، مقابل أن يسمح لنا بوجود بحري في عدن مستقبلا للتحكم بالملحة فيه ، بدلا من منطقة شمر الشيخ ، في ذلك الوقت أم يكن لاسرائيل طائرات غانتهم بعيدة المدى الحقيقي لاسرائيل دون المساس بقضية شرم الشيخ ، في ذلك التوات العربية من عدن حرية العمل والعصار الحقيقي لاسرائيل دون المساس بقضية شرم الشيخ ، بالمصورة التي تحت فيها ماساة

الآن بعد توغر الطيران بعيد المدى لاسرائيل ، ووصول عنتيبي ، وكذلك التطور التكنولوجي ، يعطيان غكرة انها تلدرة على الوصول الى مواردالهترول في البزائر ، مستط وغيرهما ، ، اي ان كل العالم العربي البترولي اصبح في متابول القصف الاسرائيلي ، وهذا كله كلك بأن يحرك الوعي العربي صلكين ومحكومين ومفكرين سلدراسة القضية ، بابعد ، وتحديات جديدة ، وسيكون البحر الاعجر هو محور التحرك الشامل ، هذا كلفت اسرائيل تقور لمجرد مقد المؤتمر بنقر ، غما بلك لو اسفر هذا المؤتمر عن تحرك عربي جديد ، لا شك ان مستقبل اسرائيل مرتبط ارتباطا كبيرا بحرية حركتها عبر الدحر ، لا شحر ، للاسواق الخارجية ، لذا يجب عدم استغراب ثورة اسرائيل، الحرر الاحمر ، للاسواق الخارجية ، لذا يجب عدم استغراب ثورة اسرائيل،

ده عبد القمم: عندما تعطي اسرائيل ردود القمل بهذا العنف ، اعتد ان هذا يجب ان يكون حائزا للعرب لان يجعلوا مجال ارتباطهم باستراتيجية موحدة للبُحر الاحبر كورثة رابحة للتعامل مع الغرب والشرق ، اذا لسم يكن لكسب الكثير عللضغط على اسرائيل في مجال الطول الاستسلامية الحاصلة الان ، وللاسف لا تمي دولنا هذا الامر ، الا بعد شبه غوات الاوان ، القضية الآن هي قضية الساعة ، ويجب أن نجعلها ورقة رابحة في هذا المجال للتعامل مع الغرب ، وللضغط على اسرائيل في مجال الحلول الاستسلامية ،

د، كمال: أخشى ما أخشاه أن تكون اسرائيل بهذا التحدي ، وهذه الثورة التي اظهرتها تريد أن تجعل من تضية البحر الاحمر ورقة رابحة لها ، حتى يحال بين أجراء عربي في البحر الاحمر متابل ما ينتظر منها من تنازلات جزئية في حل التضية الفلسطينية .

ده عبد الله: بالنسبة لما حدث في منتيبي ، من خلال الخرائط الموجودة لدي ، الاحتلا ان اسرائيل منتشرة انتشارا كبيرا في منطقة البحر الاحبر ( جزر مالمهة ، وحالب ، وفي فترة من الفترات احتلت جزيرتي ذكور ، وحاتش التابعتين للبين ) . . وما زال وجودها واضح في حوالي ( ١٢٦ ) جزيرة تسمى بجزر « دهلك » ، ولديها ايضا قاعدة عسكرية تربية جدا من نهر التاسي سودي ملى الحدود الشرقية للسودان . . كل هذه النتاط تربية جدا ، لخلك تقول بانه يحتبل ان يكون التحرك الاسرائيلي لم يكن من اسرائيل بقدر ما كان من هذه النقاط .

د كمال : تصوري ، انه من حيث طبيعة الاستعدادات الموجودة في الجزر الجنوبية في البحر الاحمر ، انها ليست من الصالحية لانطلاق وهبوط الطائرات العملاقة التي تحبل ( ١٣٠ ) جنديا بأسلحتهم ، فهي تحتاج لدرج توي ، ولو غرض انطلاقها منها ، ككف وصلت الى تلك المطارات ؟ ثم ليست من الحلاقة في أن تنطلق من سيناء ، حيث الطائرات ( سي سـ ١٣٠ ) ، مهيدة المدى بمن ان تصل الى ما بعد عنديي ، المشكلة كلها التي اخشاها في وجود اسرائيل في تلك الجزر ، هي أن تكون تلك الجزر مراكز رقابة وانذار وارصاد، وانطلق محدد للغارات المحلية ، تتى الرعب في النطقة الجنوبية ، عيناطتة حالب ، مثلا ، او ماطمة ، أو حاتش ، نجدها تصلح للتحرك وايواء الزوارق الطوربيدية والصاروخية ، حيث نذكر التصة التي هربت غيها بعض اللوربيدية والصاروخية ، حيث نذكر التصة التي هربت غيها بعض الزوارق ، نسخة طبق الاصل منها ، ولكن بدلا من الحديد صنعوها من الالمنبوم حتى يكون الفاطس اتل ، وسرعتها اكبر ، ومحركها أصغر ، وتلك الجزر ممكن أن تكون مراكز أيواء انطلاق لفارات صاروخية لائارة الرعب الجرمة شد خاصة ضد الدول التي لا تبلك تلك القوة .

تستطيع اسرائيل التحرك في تلك المجالات كما لم توجد توة عربية ترد عليها ، وتؤمن المنطقة ، واهمها مدن ، الحديدة ، الصريف ( في اليهن ) . الخطر الاخر ان وجود هذه الزوارق في مناطق حالب ، وغاطمة ، وغيرها اتصى مدى لانطلاتها هو (٣٠٠) كم ، وهذا يكنيها ، وفي حدود ذلك تستطيع الوصول الى الكثير من المراكز العربية في الجنوب ، وبذا تصبح منطقة باب المندب عنق الزجاجة من وجهين ، تحت رحمة الحركة الصاروخية الاسرائيلية هناك .

الصورة الاخرى ، انه يمكن استعمال هذه الجزر كتواعد انطلاق لطائرات صغيرة لاتحتاج لدارج ضخية ، وقد نجحت اسرائيل في انتاج انواع من هذه الطائرات لاستعمالها داخليا في اسرائيل .

نيهكن استغلال تلك الجزر للزوارق والطائرات الخفيفة ، واسرائيل اليوم انشط في تواجدها في تلك المنطقة ، هذا كله كانيا لحث العرب للتحرك الان بحسن الحظ هناك مناطق كثيرة يبكن ان تكون قواعد ضرب تضاد مراكنز السرائيل ،

د عبد الله : لماذا لا نحاول ان تحدد اهداف اسرائيل الاستراتيجية في منطقة النحر الاحبر ، ما هي اهدافها الاستراتيجية من ذلك أ

د كمال: هناك هدف استراتيجي واحد ؛ في تصوري ؛ هو الا تتعرض طرتها الملاحيةالى خارج البحر الاحبر لاي خطر ، فالبحر الاحبر بالسبة لها مخرج الى العالم الخارجي ؛ فهو هدف مرحلي لتحتيق شيء لاحق .

د ، عبد الله : ومن خلاله يكسر الحصار العربي .

د كمال : يكسر الحصسار العربي ، ثم مخرج التسلل لافريتها . ماملها كله أن تكون لها أسواق وركائز كما كان في الستينات في أفريتها . (شركات ملاحة ، طيران ، تعليم . . الخ ) . . اسرائيل تحاول اليوم تصنيع طائرة ( 16- ) ثم تجد لها سوقا في أسواق أمريكا ، وهذه تشكل مشكلة بالنسبة لامريكا ، فاذا وصل طموحها الى هذا الحد ، فما بالك بالتخلف النسبي لافريقها ؟ وليس هنك من ينتج الإجنوب افريقها ، وهذه في خصومة مح افريقها كلها ، وهذا يعتبر لصالح اسرائيل .

الخلاصة أن البحر الاحمر بالنسبة لاسرائيل هو هدف مرحلي جزئي ؟ ويعتبر تأمين الملاحة فيه هو الهدف الاساسي .

د، عبد المقعم: اثيد د. كمال ، واتول انه لا شبك لاسرائيل مجالين نقط للاتصال بالمالم الخارجي بحريا ، الإبيض ( وهو مؤمن ) ، والبحر الاحمر ، عزلة اسرائيل التي حصلت منذ } ... ه سنوات في افريقيا ، وعدم استطاعتها الانتشار في اسيا تنظر لها على انها زائلة قريبا ، بسبب : أولا : اتجاه الدول

العربية لتبول اسرائيل ، والاعتقاد بأنها باتية ، وثانيا : أن أسرائيل دولة متطورة وسنتطور اكثر في مجالات صناعات تحتاج لها الاسواق النامية في المريقيا . واسرائيل تحتاج المواد الاولية في المريقيا ؟ مالعزلة الدبلوماسيسة التي حصلت ، والتطيعة ايضا ، وهي منتعلة وليست حتيقة - غالتجارة والعلاقات الاخرى موجودة ، ومنها المسكرية ، بننس الوقت نجد أن انتشارها في انريقيا اكثر من اسيا ، وبذا مان ارتباطها عن طريق البحر الاحمر ، بها معناها حياة أو موت ، يجعلها تخطو كل تلك الخطوات ، وتركز علاقاتها مع بعض الدول ( خاصة اثيوبيا ) ، وبنفس الوقت تكون تلك الجزر والتواعد منطلق للتجارة وحرية الملاحة الاسرائيلية ، وجلب المواد الخام من اسيا وافريتيا ، اسرائيل تطمع بتوسيع ارتباطها مع دول آسيا ، كأن يكون لها تمثيل دبلوماسي مع باكستان واندونيسيا ، الصين ، وبعض الدول الاخرى. وهي كبيرة من حيث السكان والاسواق ــ ثم تطلع تلك الدول للخلوص من التخلف . . ومخرج اسرائيل الى ذلك كله هو البحر الاحمر ، ونحن العرب -مع الاسف \_ نخطط ليومنا وليس لمستقبلنا . الشرق والغرب ، وحتى اسرائيل يخططون لكل ( ٥٠ ) سنة قادمة ، مع الاخذ في الاعتبار أنه بمضى كل عشر سنوات يعاد التخطيط مرة أخرى نظرا للمتغيرات التي تحدث . وفي هذه المرحلة يقع البحر الاحمر نسمن حياتها كشريان .

د، عبد الله: نريد الانتقال الآن للتطورات السياسية في منطقة القرن الاغريقي ( ارتبريا ؛ الصوحال دجيبوتي ) واثر هذه التطورات على ميزان القوى في البحر الاحجر .

د كهال: القوى الكبرى — للاسف — هم اكثر تقييبا لتلك المنطقة من المرب ؛ واكثر مرونة واستعدادا للتصرف إمام التقيرات التي تطرا ، ، فيثلا فيجئت المنطقة بزيارة الرئيس الكوبي كاسترو ( اثيوبيا ثم شرق المريقيا ) ؛ ثم زار بدغورني (الرئيس السوفياتي) تلك المنطقة لاول مرة ، وعلى هذا المستوى العالي ؛ في نفس الوقت جامت اهتمامات مباشرة للمنطقة من حكومة الرئيس الامريكي كارتر ، وكذلك تحركات عربية سريعة كان من بينها الداسيود كالمادي للصوبال ، وتلارت ايضا بالتحرك الصيني في تنزانها .

من كل ذلك نجد نسيجا ، اذا ربط يخرج لنا صورة واضحة ، وهي أن هذه المنطقة يدور حولها معلا صراع التوى الكبرى ، قد ننساط لماذا أتى كاسترو لتاك المنطقة ؟

كان أول ظهور لكوبا في المنطقة الافريقية في انفولا ، وكانت هذه الفرصة التي عاون الاتحاد السوفياتي فيها بأسلحة سوفياتية عن طريق جنود كوبيين للجبهة الشعبية لتحرير انفولا . في الوقت الذي استغلت غيه الاستراتيجية السوفياتية الجمود في الاستراتيجية الامريكية المتاثرة بعقدة الوجود السابق في نيتنام ، وتبذل حاليا جهود حثيثة بين كويا وامريكا لاستمادة العلاقات بيفهما مرة اخرى ، واشترط الامريكان سحب الكوبيين لقواتهم من انفولا . اين يذهعه الكوبيون بعد ذلك ، قد تتغير السياسة الانجولية وتنسلخ عن الكتلة الشرقية وخصوصا أن لها نكسات في افريقيا ( مصر ، السودان ، وغيرهما ) ، اذن لا بد أن يكون للوجود الشرقي ظل متقل في أفريقيا ، وليس انجع من كوبا في الما أن يتدخل بباشرة — وقد يؤدي هذا الي مواجهة كواجهة كوا وخليج المان يتنخل بباشرة — وقد يؤدي هذا الي مواجهة كواجهة كوا وخليج الخنازير والصواريخ سنة ١٩٦١ في مهد كنيدي ، لذا غليكن التأييد للماركسيين في اليوبيا من طريق كوبا (كاسترو) ، حيث لو نجع كان ذلك للسوفيات ، واذا في اليوبيا من طريق كوبا (كاسترو) ، حيث لو نجع كان ذلك للسوفيات ، واذا بشليس هناك حرج على السوفيات ، واذا

ازاء هذا التطور المباشر الشرقي الاشتراكي الى اثيوبيا التي عرفت منذ القدم بالعضو المتعاون الكامل الانريقي مع الولايات المتحسسدة ( كان نصف العون العسكري الامريكي لانريقيا مخصص لاثيوبيا) .

زاء هذا التحول المباشر للحكم المسكري في انهوبيا لا بد من موازنة امريكية في المنطقة والخصم الاساسي في المنطقة مع انهوبيا هو الصحوبال ، وإذا نجحت الكتلة السريفة في ايفاد كاسترو المنطقة ملا بد أن تتحرك أمريكا بالموازنة السريفة الى المحومال ، وبالفعل كان السلوك السوفياني السريع نجاه اثهربيا مفاجئا محزنا للصحومال ، خاصة أن هناك علاقة وثيقة بين الصحوبال الإمريقي بواجه الان تحولا كالملا خلال المخطئات التي رسمت له خلال ، ٣ سـ ، ٤ علما ، بدأت بحد حرب اكتوبر المخطئات التي رسمت له خلال ، ٣ سـ ، ٤ علما ، بدأت بحد حرب اكتوبر الانريقي ، أمبحت هذه المنطقة أكثر بريقا مما كانت عليه تبل حرب اكتوبر ، وظهرت بعد ذلك منطقة عمل وعيسى ، وأيا كان المصر قبو لن يكون لصالح وظهرت بعد ذلك منطقة عمل وعيسى ، وأيا كان المصر قبو لن يكون لصالح الحبشة با يجمال (استقلال كلمل ) أو اندماج مع الصومال أو ارتبريا) ، على هلى هذا عزلت دجببوتي وهي المتنفس الوحيد لاثيوبيا الى الخارج . وهذا وارتبريا تطور في تخطيط اترب الى التعاون مع الغرب (اكثر ارتباطا بالدول والعربية البحر الحبرية ) .

اذن منطقة الترن الافريقي بها صراع والذي مشخول فيه هو الكتلــة الشرقية، والاتحاد السوفياتي بين أمرين مرين ما مستقبل آمالها التي بنتها على التسهيلات البحرية مع الصومال ؟ د. عبد الله : وارتبيها با دكتور ؟

د، كمال: ارتريا يجب ان تكون موضع عناية خاصة من العالم العربي 
منساحتها ، ١٠ كم على البحر الاحبر ، وهذا يسمح بوجود تواعد ممكن 
ان تكون بعيدة حتى من الوجود الاسرائيلي في جزر غاطمة وحالب ( وهو وجود 
محدود بمدى غعالية السلاح التي سيمارس ) ، وارتريا مرتبطة بالدول 
العربية التي تساعدها خاصة الملكة العربية السمودية ، أذ ليس بينها 
العربية في بنوب الوصل تحول دون العون السعودي ، وونجاح الاستراتيجية 
المربية في بنوب الوصل الاحر — والتي ستكون نجاحا للاستراتيجية المربية 
في كل البحر الاحمر — رهن بالدور الذي سوف تلعبه ارتريا في المستقبل ، 
وهذا كله بمدى اليقظة العربية والدمم العربي للجبعة ، بشرط ان تكون 
القوى القائمة على التحرر لديها نفس المهوم ، فمن مصلحة ارتريا الا تكون 
وحيدة في هذا المجال ، بل لا بد بن وجود الامان لصالحها في الشمال والشرق 
والجنوب ، واذا كانت جبعة التحرير الارترية تعي هذا المفهوم غهو يلتقي 
مع ما يجب ان تؤديه الدول العربية .

حتى لو بنيت اسرائيل بالجزر فلن تخلد نيها ؛ فكل المناطق حولها حطاطة بقواعد بمكن أن تخنق حركتها ، ولاسرائيل نشاطات اقتصادية في ارتيريا منذ القدم ، فاصبح الخنق الارتيري للاقتصاد الاسرائيلي في ارتيريا والحبشة رهين بانسلاخ ارتيريا من الحبشة .

د. عبد الله : ارتبريا هي مدخل اسرائيل الي امريتيا .

د. كمال : وهي مخرج اسرائيل عن طريق باب المندب .

ده عبد المقعم: اتلق مع د. كبال ، واضيف أن الاتحاد السوفياتي حساس ، ويهمه جدا الا يخطو خطوة دون نجاح . ويهمه الا تكون في بداية خطواته اية مواجهة مع أمريكا خاصة مما هو موجود بينهما الان من علاقة لنسوية الامور وتقسيم العالم الى تطاعات من دون شك حتى لا يفشل واذا فشل كاسترو صينعكس عليه ، لذا أرسل كاسترو عبارة عن اختبار ، ثم مع تلك الدول رأسا جاء بدغورني ، فكان كاسترو عبارة عن اختبار ، ثم متى لا تضيع عليه المرصة مع الدول العربية ذات الانظمة المقدمية دخل المعمقة بعد أن لاحت تباشير النباح . وينفس الوقت خطوة الاتحساد السوفياتي ، وتركيز ما له من صلات مع النطقة ، غهو يرمي الى شق الصف العربي في هذه المنطقة ، لان الدول المشرفة على البحر الاحمر ، خقطف في العرب ومعتداتها وارتباطاتها واتجاهاتها ، القسم الاكبر منها مرتبط الخرب ، وعدن والمسوسال مرتبطة لحد ما بالسياسة الشرقية . حتى لا بالمرباسة الشرقية . حتى لا

تشترى عدن والصومال من قبل الدول الفنية أو على الاقل السعودية ، وينصاعوا في خط أمريكا جاء الاتحاد السوفياتي بهذه الخطوة ، أولا لتركيز ما له من صلات بالمنطقة ، وحتى يستطيع أن يعمل نوعا من النكتل العربي التقدمي ، لذا وجدنا الدعوة الى تيام نوع من التعاون والالتحام بالاهداف الاستراتيجية بين عدن والصومال وانهوبيا بالذات ، دما الاتحاد السوفياتي لذلك . لذا سينشق الوطن العربي على نفسه ، غمن يسيرون في ركاب الغرب ستكون لديهم ردود ضد التحاف الماركيي . فالاتحاد السوفياتي الغرب ستكون لديهم ردود ضد التحاف الماركيي . فالاتحاد السوفياتي يركاب والمساعدة ، وأذا ما حصل أية معاهدة (التيوبا الصومال وعدن ) فردود والما ستفكس على الاستراتيجية العربية التي النمل ستنعكس على الاستراتيجية العربية التي نعن تطلبها الآن ؟ وستصبح اكثر تعتيدا ، فالاتحاد السوفياتي كما تطبق على غيره من التوى . سوف تطبق على الاتحاد السوفياتي كما تطبق على غيره من التوى .

اذن مكل من التوى العالمية له اهداف وشماب التطبيق في هذه المنطقة .

ده كمال: عرضت ليبيا على كاسترو أن يسهم في اتناع الصومال أن ليبها مستعدة لتبويل احتياجات الصومال (حتى لا تضمار الصومال لطلب مساعدة من السعودية) وهذا يؤكد ما أكده د. مبد المنهم من وجود التنسيق بين الدول العربية التقدمية الاشتراكيية حتى تحتق هدمًا من اهداف الاسترائيوية الشربية التدمية الاستراكيوية الشربية التدمية الاستراكيوية الشربية المداف

ده عبد الله: الحقيقة أن الانتشار الكوبي في المريقيا بشكل عام ، والبادىء الآن في منطقة القرن الافريقي خطير جدا . وعندي هنا بيانات بسيطة نشرت في بعض الصحف عن اعداد المستشارين العسكريين الكوبيين ، فهثلا في الكونغو برازافيل ( ٠٠٠ ) ، سيراليون ( ٥٣٠ ) ، غينيا ( ٥٠٠ ) ، غينيا بيساو ( ٥٣٠ ) ، وزوبيق ( ٥٠٠ ) ، غيزانيا ( ٥٠٠ ) ، المنازاتيا ( ٥٠٠ ) ، أوغذة حوالي ( ١٠٠ ) . أريد أن اصل الى النه عقب الانتشار الكوبي جاء اعتمام سوفياتي مباشر سرزارة بدغورني لتنزانيا ، وغيرها . .

د كمال: السوفيات عندهم حساسية غربية ، فهم لا يريدون باي حال ان يظهروا على المسرح متواجهين مع أمريكا بعد عقدة خروتشيف مع كنيدي في كوبا ، ، فهم يشتغلون عن طريق كوبا ،

ده عبد الله: أريد أن أصل الى نتيجة أنه ظهرت بعض الصحف التي طلت على مؤتمر تعز لتقول أن تلك القمة أصبحت تطبئن أثيوبها ، وهـــذا خطير ، نقد كنا نتوتع أن قمة تعز ستضمن مصالح الدول الشاطئية أساسها ، وتؤدي الى نوع من التنسيق بينها ، لكنه أن تخرج بعض الصحف بذلك نهذا عنوان خطير يضعي بنا الى الامتقاد بأن الاتحاد السوئياتي ربا كان وراء التحرك الاخير في تحو .

د، كمال: لي سؤال . . ما هي الملاقة المتيقية بين ليبيا ، والحركة التاتبة حاليا في ارتميا . . كنا نسبع عن ايجابية الملاقة ، هل لذلك علاتة بالموقف الليبي ــ السوداني ؟ ربها . . واتصور أن التحول الليبي الى اليوبيا هو تكابة بالسودان . .

د. عبد الله : وهذا لا يخدم اطلاقا المسالح العربية في المنطقة .

د، كمال : تمم ، . خاصة بعد أن أدانت السودان الاتحاد السوفياتي وليبيا بالتدخل في محاولات الاتقلاب بالسودان ، .

د، عبد الله: السراع المربي الاسرائيلي ، وعلاقته بالبحر الاهبر (الجبهة الجنوبية للصراع ) ، ليا كانت الاهداث التي تدور أو تطرأ في البحر الاهبر ، لا شك ستؤثر بوضوح على الصراع العربي الاسرائيلي .. ما هي توقعاتنا للمتغيرات القادمة في منطقة البحر الاهبر وانعكاسها على مجريات القضية الفلسطينية .

د. كيال: اعتقد لم يعد هناك الآن دول مواجهة ودول مسائدة المسبعت الدول العربية الآمريقية في متناول العربية الامريقية في متناول العرب الاسرائيلي ، يدخل فيها البحر الاحجر كله . ماعتقد أن البحر الاحجر المحر كله . ماعتقد أن البحر الاحجر التحريق ألمانية وأسرائيل في التسوية العابة . أي أن العرب يستطيعون \_ أذا وحدوا مواقعهم في استراتيجية البحر الاحجر أن يضغطوا على مائدة المفاوضات في جنيف بهذه الورقة من أجل التضية الملسطينية ، والعكس صحيح أذا كانت استراتيجية المرائيل اكثر وضوها وفعالية .

اذن اصبح البحر الاحبر وتضية البحر الاحبر وباب المندب عبلية مرتبطة تمام الارتباط بالنزاع العربي الاسرائيلي ، الذي اتسمت رتمته ومضبونه ووسائله واسلحته . وهذا ربعا يطبل مدة المفاوضات ، لان اسرائيل تحسن الاستفادة من عنصر الوقت اكثر من العرب ، غلاما كثرت المسائل ، وتعقدت بين العرب واسرائيل ، طال الوقت والزمن واسرائيل تكسب وتتوى من كل خلك . غالبحر الاحبر أولا : اتصور أن يكون ورقة لتوسيع الفلاغات بين العرب ، وثاقيا : لكي يكون موضوع المفاوضات أوسع مما هو عليه الآن . حول لمسطين ، ثالقا : لكسب فترة زمنية طويلة لاستئزاف العرب من كل الجهات .

د. عبد القمم: هناك تطبق بسيط حول سؤال د. عبد الله ، اعتقد ان حربا ستقوم ، الحرب بين العرب واسرائيل انتهى دورها ، قلا اعتقد ان حربا ستقوم ، لا في المستقبل القريب ولا البعيد ، واتحدث من الحرب في شكلها الواسع ، كما حصل في الفترات السابقة . . اعتقد أن نوعية الصراع بين العسرب واسرائيل انتقلت من المجال العسكري الى السياسي ، الذا بدأت اسرائيل المالات والمشاكل لاجل اللعبة السياسية أكثر منها عسكرية ، وان السياسة أثار منها عسكرية ، وان السياسة ذات أوجه وصفات متعددة ، سوف تجمل النصر والربح لمن يعرف كيف يلعبها والاتتاج الدفاصة الولايات المتصادية والارتباط بين الاستهلاك والاتتاج النفطي ، بين الوطن العربي والعالم الغربي ، خاصة الولايات المتحدة والوربا الغربية . . لذا ما هو موجود في البحر الاهمر من غوران ومجيئة كناطة حساسة ليس على اساس العراع العسكري ، بل على اساس المراع السياسي الذي سوف ينتهي في يوم قريب أو بعيد بتضية التفاهم بين المراع السياسي الذي سوف ينتهي في يوم قريب أو بعيد بتضية التفاهم بين المراع السياسي الذي سوف ينتهي في يوم قريب أو بعيد بتضية التفاهم بين المراغل بن جهة والوطن العربي من جهة أخرى .

# مدرالمجلدالسنوى الثابى عشر مه



كبرى الجولات المتخصصة فى الوطب العسسرني

- مرجع على للعاملين في الحقل السياس والدبلوياس والإعلام .
   تصديم مركز الرامات السياسية والإسرانيجية بالأيشرام
- المجلد مزود بفهرس تحليلى وفهرس المعاهدات والانفاقات الدولية .
- • • • صفحت ... الشمن • قرش ■ بطلام تم الاشتاكات منسب الأهار وارو المارد
  - يطلب من قسم الليشترا كات بمؤسسة الأهرام شارع الجعلاء
     المقاهرة -جمهورية مصرالعربية .
- 🔳 يضم الأعداد 22، 22 ، 23 الصادق خلال عام ١٩٧٦

رئيليوا لتحتصر

د. بطوس بطوس غالی

مراجعة ونقتيد

فيفيان ا، بول

لَصْفَتَ لَعْرِتَ بِينَ لَمِفْ وَلَوْضُوا دَى وَعَرِتُ مِنْ الْمُفْعِدُ وَعَرِتُ مِنْ الْمُعْتِدِينَ وَعَرِتُ (المصنفتون): دوس هيث وشركاه ، ١٩٧٥ ، ١٩٧٥ عملمة

Vivian A.Bull, The West Bank - Is It Viable
( Lexington, Mass., D.C. Heath & Co., 1975) 180 pages.

### د٠ غيصل غخري مرار 🗱

تشغل المؤلفة غينيان بول منصب استاذة للانتصاد في جاسمة ( Drew ) غي الولايات المتحدة ، وقد حصلت على شبهادة البكالوريوس بن كلية ( Albien ) في ميتشيفان وحصلت على الدكتوراه في ادارة الاعبال بن كلية ادارة الاعبال في جاسمة نيويورك ، وقد درست المؤلفة في جاسمات أوسلو في النرويج وفي كلية الانتصاد في لندن ، كما تاست بأول رحلة للشرق الاوسط سنة ١٩٥٧ كم زارت خلالها بعض الاتطار العربية واسرائيل ومنذ ذلك الوقت قاست بعشرة رحلات اخرى للدراسة والبحث وأعبال النقيب عن الانسار ،

والبحث الذي نحن بصدد مراجعته اعد في الاصل كمتطلب للحصول على شهادة الدكتوراة في حقل ادارة الاعبال من جامعة نيويورك ولمل اهتبام المؤلفة به جاء نتيجة لاهتبامها بقضايا الشرق الاوسط وعلى راسها القضية المربية الفلسطينية. ولما كان النزاع العربي الصهيوني قد اتخذابعادا متضعبة خاصة بعد حرب حزيران ١٩٦٧ فقد ارتأت المؤلفة أن تحصر بعثها في قضية جزئية و ولكنها في غاية الاهبية - من قضايا النزاع وهي مستقبل الشفسة الغربية ومصيرها ، وتعيد الكانبة الاهتبام بهذه المسألة الى هتية أن ما هدت من تطورات منذ حرب حزيران لا يحمل معه بوادر لتسوية للنزاع القائم أو متى الم في حل للنزاع على الاتل في المدى القريب ، ولما كانت القضيصة على المالي في المن قبط المستوى العالمي فالمساقينية تشغل الدول العدد من الساسة والمكرين على المستوى العالمي فيانك غريق يعتد بامكانية تحويل الضفة الغربية ومصيرها ، فهناك غريق يعتد بامكانية تحويل الضفة الى دولة مستقلة تشكل عازلا بين

<sup>\*</sup> استاذ الادارة المامة بكلية الاقتصاد والتجارة في الجامعة الاردنية

الدولة اليهودية المحتلة من جهة والاردن وبتية الدول العربية من جهة اخرى. وقد حمل هذا الراي بعض المنكرين الصهابنة لاعتقادهم أن ذلك يمكن أنيكون بداية عهد انفتاح تجاري بين هذه الدول قد يؤدي في النهاية الى اعتراضالدول العربية بالدولة الصهيونية .

وكانت ردود الغمل نحو هذا الانتراح مشوبة بالانغمال الماطغي والانعياز السياسي لهذا الجانب او ذاك ، وتركزت تلك الردود حسول المضاعفسات الاجتماعية والحقائق السياسية والجوانب الدينية المشكلة ، ولكن نفر تليل لنقط جمل محور اهتبامه المستقبل الانتصادي الضغسة الغربية واستبرارية نهوها وتطورها ، ولما كان الاستقبال السياسي لا معنى له بدون الاستقسال الانتصادي يصبح السؤال الاكثر الحاها : هل يمكن أن تكون هذه المنطقة الغربية) مستقلة التصاديا ؟ كان هذا هو محور اهتبام المؤلفة والتي الراحت أن تبحث فيه لتضرح بنتائج محددة .

استخدمت المؤلفة الطريقة الطبية في الوصول الى لجوبة على التساؤلات السائة فينت بحثها على التساؤلات (ان الضفة الغربية يمكن أن تصبح دولة مستقلة ذات اقتصاد قابل للنهو والبقاء » . ولاتبات ذلك حددت مفهومها للبقاء الاقتصادي وقامت بجمع احصائيات وارقام استنجت منها مؤشسرات اقتصادية لاثبات افتراضها في بحث من ثمانية غصول .

تستعرض الكاتبة في الفصل الاول بعض المفاهيم في نظريات التنبية والتطور الانتصادي وتحاول أن تستخلص ما تستطيع منها بما ينطبق على أوضاع الضفة الفريبة التصاديا وسياسيا واجتباعها . فتتعرض الى مقاييس الدخل القومي ، والنمو الاقتصادي المقارن ، وتصنيف مراحل النبو الاقتصادي ، والطروف الاجتماعية العنهية ، والمسائل البديلة للتنمية ، والسياسات المكريبة الكنية باستخدام هذه الوصائل ، وتستعرض الكاتبة بعض المسائل المددة مثل دور حجم الدولة في تقدمها الاقتصادي وبدائل النبو المستخدمة .

وتقرر الكاتبة الحقائق التالية حول الضفة الغربية :

أولا : أن الضفة الغربية ... في وضعها الحالي ... تعتبد على ( اسرائيل ) كمصدر للتكنولوجيا والخبرات الننية والتخطيط ، فقد حقق التطاع الزراعي طفرات كبيرة في فترة قصيرة بسبب هذا الاعتباد وبسبب تعاون مزارع...ي الضفة مع سلطات الاحتسلال ،

ثانيا : أذا كان رأس المال يعتبر أحد الشروط الإساسية للنبو الانتصادي غالضفة الغربية في حاجة الى رأس المال الخارجي ويعود السبب في عدم توفر رأس المال الى عدم الاستترار السياسي وغموض مستقبل الضفة السياسي. ثالثا : اذا كان حجم الدولة يتقرر بعدد السكان ومساحة الارض مان معدل الدخل الفردي والقدرة الشرائية الاجمالية وسهولة الاتصال بالاسواق الاجنبية تعتبر من الإبعاد الهامة في تقرير حجم الدولة وهذا ينطبق على الضفة الفريية وامكانية بقائها وتطورها كدولة مستقلة .

ثم تحدد المؤلفة مفهومها للبقاء الاقتصادي فتقرر بأن « الدولة تعتبر تابلة للبقاء والنهو اقتصاديا أذا كانت ميزانيتها الاقتصادية تتيح لها نهوا اقتصاديا ثابنا وزيادة في معدل الدخل الفردي وأذا كانت الانشطة الانتصصادية فيها شهرى تسمح بالحد الادنى من الاستقرار السياسي والاجتهامي ، ومن جهة الهرى يتطلب البقاء الانتصادي ظروفا سياسية واقتصادية تسمح بالبقاء والنهو ، ومليه فيمكن أن تصبح منطقة عثل الضفة الغربية قابلة للبقاء اقتصاديا مع الله قد يكون من غير الضروي أن تصبح مستقلة اقتصاديا » .

وتتناول المؤلفة في الغصل الثاني تاريخ الضعة الغربية وجغراغيتها وتطورها الحضاري والثقافي فنعيد تاريخ فلسطين الى مئتي الف سنة كما اوضحت ذلك الشواهد الاثرية ، ثم تستعرض الشموب والقبائل والامم التي تعاتبت على فلسطين والاردن فتذكر الهكسوس والسابيسين والمبرانيين والاشرويسين والبالميين والأثراك المفيانيين، الي أن صدر وعد بلغور سنة ١٩٤٧ مة تقسيم فلسطين سنة ١٩٤٧ فقالسة دولة اسرائيل وحرب سنة ١٩٤٨ ثم أنشاء الملكة الاردنية بضفتيها الشرقية والغربية، و وتعاول الكاتبة أن تظهر الموارق بين سكان الضفتين بشسكل والغربية و الانتصادية والتي نتجت عن تأثر الفلسطينيين بالانتداب البريطاني والاحتكاك باليهود والحضارة الغربية ما جملهم اكثر ميلا نصو الغربية و الانتصادة والتي نتجت عن تأثر الفلسطينيين بالانتداب البريطاني والاحتكاك باليهود والحضارة الغربية ما جملهم اكثر ميلا نصو الغرب واكثر تملها وتحضرا واكتذر خبرة في التنظيم والنشاط السياسي .

ثم تقوم بسرد التطــورات المــروغة بعد حرب حزيــران حيث تتعرض لمسبباتها وتلاحق نتنجها الى أن تنتهي بحرب اكتوبر فهؤتمر الرباط حيث منحت منظمة التحرير الفلسطينية الحق في اتامة سلطتها الوطنية المستتلة .

ثم تناتش جغرانية الضفة الغربية والتي تشكل ٦٪ فقط من مساحة الاردن بينما تضم ٥٠٠ ب من مجموع الاراضي الزراعية الخصبة في الاردنويشكل سكاتها ١٠٠ ب من مجموع سكان الشفتين تبلغ نسبة المسلمين مفهم ٩٣٪ ، ثم تتسامل الكاتبة ان كان في الدين الاسلامي تعليمات تجعل المسلمين المتعلميين مسن يحتقرون العمل اليدوي وعن السبب في عدم وجود مخيمات للجئسين مسن

المسيحيين الفلسطينيين وهل كان الاسلام سببا في التخلف والكساد الاقتصادي أم لا \$ .

وفي نهاية الفصل تشير الكاتبة الى الوضع السياسي السسائد في المنطقة منشير الى ثلاثة هلول مطروحة: مشروع ببجال الون ومشروع المملكة العربية المتحدة وفكرة الدولة ذات القوميتين وتقرر أن المشكلة هي مشكسلة الاراضي المعربية المحلفة بعد حزيران ١٩٦٧ و وتمتقد أن انطلاق المقاومة الملسطينية والشرعية التي اكتسبتها منظمة التحرير الملسطينية فلسطينيا وعربيا وعالميا ووجود أكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني داخل فلسطين المتلقوخارجها يطالبون بحقهم في البقاء وتقرير المسر سكلها حقائق لا يمكن اغفالها وبالتالي تقرض بحقهم في البقاء وتقرير العدم سكلها حقائق لا يمكن اغفالها وبالتالي تقرض نفسها على آية تسوية يمكن التقكير بها للصراع العربي المسهيوني .

وتستعرض المؤلفة في القصل الثالث تطور اقتصاديات الضفية الغربيسة يشكل عام مغذ سنة ١٩٦٧ فتشير إلى الزيادة في الفاتج القومي الإجبالسي بمعدلات تتراوح بين ١٨-٢٨٪ في نهاية سنة ١٩٧٧ وزيادة طلب الفضلة الشرقية على المنتوجا تالزرامية للضفة الغربية التي وجدت طريتها اليها من خلال الجسور المعتوجة مع الاردن حيث ساهيت في منع انهيار التطاع الزراعي لدولة الاحتلال.

ثم تعدد الكاتبة ما تامت به دولة الاحتلال من خطوات لتطوير اقتصاديات الضفة الغربية مثل:

١ ــ تسهيل تجارة الضفة مع أوروبا من خلال اسرائيل .

٢ -- اتامة مشروعات عبل لتتليل البطالة والإبقاء على موظفي الجهاز الحكومي
 السابق .

٣ ــ تطوير برامج زراعية وتنديم المساعدات الفنيــة والمعونات المينيــة الزراعيــة .

وتورد الكاتبة أدلة على وجود تكابل انتصادي بين الضفة الغربية وتطاع غزة من جهة واسرائيل من جهة اخرى يتمثل في :

١ — التبادل السلعي بين الضفة واسرائيل أو من خلالها بلغ أكثر من ثلاثة لرباع انتاجها سنة ١٩٧٠ وقد سهل عملية لرباع انتاجها سنة ١٩٧٠ وقد سهل عملية التكامل تلك غياب الحواجز الجبركية والموقات التي تحد منها تلة تكليف النتال والترب الجغرافي واستخدام العملة الواحدة ، وبلغ حفل العاملين العرب في اسرائيل ١٩٧٨ من الناتج القومي مقارنة بـ ٣٪ مقط سنة ١٩٧٨ من الناتج القومي مقارنة بـ ٣٪ مقط سنة ١٩٧٨ من الناتج القومي مقارنة بـ ٣٪ مقط سنة ١٩٧٨ من الناتج القومي مقارنة بـ ٣٪ مقط سنة ١٩٧٨ من الناتج القومي مقارنة بـ ٣٪ مقط سنة ١٩٧٨ من الناتج القومي مقارنة بـ ٣٪ مقط سنة ١٩٧٨ من الناتج القومي مقارنة بـ ٣٪ مقط سنة ١٩٧٨ من الناتج القومي مقارنة بـ ٣٠٪ مقط سنة ١٩٧٨ من الناتج القومي مقارنة بـ ٣٠٪ مقط سنة ١٩٨٨ من الناتج القومي مقارنة بـ ٣٠٪ مقط سنة ١٩٨٨ من الناتج القومي مقارنة بـ ٣٠٪ من الناتج القومي مقارنة بـ ٣٠٪ من الناتج الناتج

٣ ــ التغير الهيكلي في الزراعة والاستخدام ، نبسبب زيـــادة الطلب
 الاسرائيلي ارتفعت الاجور في الضفة بشكل اسرع من مثيلاتها في اسرائيل .

٣ \_ خلال سنة ،١٩٧٠ زادت الروابط التجارية بين الضفة واسرائيل بينها شمعت مع الاردن بسبب الحواجز الجمركية التي فرضت اسرائيل على التبادل التجاري مع الاردن اضافة الى الرسوم الجمركية التي فرضتها الاردن وهكذا بلغ غائض المستوردات مع اسرائيل ١٩٧٠ مليون ليرة سنة ،١٩٧٠ موله دخول الصال العرب كما بلغت مستوردات الضفة من اسرائيل ٥٦٦ مليون ليرة سنة ،١٩٧٠ مليون ليرة المناد ، ١٩٧٠ مليون ليرة المدن العرب كما بلغت مستوردات الضفة من اسرائيل ٥٦٦ الميون ليرة المدن العرب كما بلغت مستوردات الضفة من اسرائيل ١٩٧٦ .

وتناتش في نهاية النصل مسائل الانتاج ومائض المستوردات والاستهسلاك الفردي والاستثبار الإجمالي والنبو في القطاعات المختلفة ، وتقرر أنسه لسم يحدث تحول يذكر من القطاع الزراعي الى القطاع الصناعي والذي يعتبر أهم شروط النبو ويتقضي استثبارا راسهاليا عاليا وقدرة فنية وخبرات ، ومسن الصحب حدوث ذلك طالما استبر تنقل العبال بالاجور المنخفضة من الضسفة الغربية إلى اسرائيل .

وفي النصل الرابع تتارن الكاتبة بين اوضاع التطاع الزراعي تبل حزيران وبمده بشكل يوهي بأن الضفة حوالتي كاتت عماد اقتصاد الاردن خاصة في المجال الزراعي لله متكان متطورة بالشكل المطلوب وان تطورها الزراعي أخذ مكاته بعد الاحتلال نقط . ثم تعدد المؤلفة الضواءت التي انخنتها الدولة المحتلال نقطر هذا القطاع الهام في الضفة الغربية ودمج اقتصاد الضفة بالاتتصاد الاسرائيلي بشكل تدريجي ، فنشير الي مساعمة الاهتسلال في نشر الوسائل التكنولوجية وتحسين الوسائل والإجراءات السابقة من خلال التدريبوليجاد السواق جديدة داخل اسرائيل والقطاع وعبر اسرائيل الى لوروبا واقتصاع المزارعين العرب بالتحول عن انتاج المنتوجات التي تعتبد على مياه الري لتقلل من اعتبادهم على سوق الاردن واستبدال ذلك بالمتوجات التي يمكن تخزينها وتصديرها للخارج في حالة اغلاق الجسور ،

ومع أن الكاتبة تمترف بأن سياسة سلطات الاحتلال الزراعية أدت السي زيادة أجور المبال العرب وقلة البطالة — الامر الذي انعكس عسلى أصحاب المزارع الصغيرة فهجروها لعدم المكاتبة دفعهم أجورا رمتفعة ولانهسم لسم يستطيعوا العودة إلى الزراعة التقليدية بعد أن أدخل شالمكننة وتغيرت بعض المزروعات مع بقاء الدخل من الانتاج المسدر للاردن ثابتا — الا أنها تنفي عن اسرائيل تهمة محاولة دمج اقتصاد الضفة باقتصاد اسرائيل بشكل مدروس ومتصود وتدعي أنه تم نتيجة للظروف ولس بعوجب سياسات مسبقة ،

وتترر الكاتبة أن الضفة الغربية لم تعد ... بعد برامج التكأمل والدمج ... مع اسرائيل وقطاع فزة ... قائزة على تحقيق الاكتفاء الذاتي حتى في المنتوجات الزراعية كما كان الحال تبل سنة ١٩٦٧ لان بعض السلع الغذائية لا تنتج في الضغة بل تستورد من اسرائيل ؛ اضافة الى تخصيص بعض المناطق الزراعية للمنتوجات التي تصدر لاوروبا والتي حلت محل المنتوجات التي تستورد من اسرائيل أسرائيل .

وفي الغصل الخابس تناتش الكاتبة التطور الصناعي في الضغة الغربية و وملاما مثل بتية دول العالم النامي ثواجه الضغة الغربية معوتات ومحددات لنموها الصناعي بتيل في نقص المجارات وراس المال والاسواق وندرة النقد الاجنبي ، غغياب الطبقة المدرية والمهنية والتي نقصها روح المباداة ( وهنسا الاجنبي ، غغياب الطبقة المدرية والمهنية والتي نقصها روح المباداة ( وهنسا تعنقد الكاتبة أن العوامل الحضارية المتوار الصناعي في الضفة ، وتترر المؤلفة الساولة المحلة دابت على تدريب طبقة العمال المهنيين سـ لا لاستخدامهم ضمي الدولة المحلة دابت على تدريب طبقة العمال المهنيين سـ لا لاستخدامهم ضمي المنفقة ولكن بغرض متابلة الضغط المتزايد على هذا النوع من المهارات داخل اسرائيل انفساء أو تتطرح مشكلة نـدرة الكفاءات العربية بشكل يبعد عن اسرائيل الشبهة في أنها كانت وراء سياسات الإبعاد والتهجيب في المهابين من المتعلب معرفة كيفية جذب عنقول أنه بعد سائمة بطنة النه بعد مونه كيفية جذب والدريين الضفة بحثا عن الهمل في الخارج — ومن الصعب معرفة كيفية جذب الحررية للتصنيم والتنمية » .

وتعتقد الكاتبة أن سلطات الاحتلال ساهدت على تحسين انظهة المواسلات والنقل وجرى ربط بعض المناطق بشركة الكهرباء الاسرائيلية الامر الذي جمل الروابط الانتصادية بين الضفة واسرائيل تصبح اكثر ضمانة واكثر ديمومة .

وفي مقارنتها للقطاع الصناعي تبل حرب حزيران وبعده تحاول المؤلفة مرة أخرى أن تشير الى تخلف الضفة الغربية صناعيا نتيجة لسياسات اقتصادية وادارية متمبدة أدت ألى أهبال هذا القطاع ولكنها تعترف في ذات الوقت أن الاحتلال لم يكن أحسن حالا غلم يساعد على تطوير أية صناحات جديدة ، وتقرر الكتابة أنه أذا كان التصنيع من أساسيات النئيية غان ما يساعد التصنيع من أساسيات النئية غان ما يساعد التصنيع من أحديد وجود احتياط من العبال بتكلفة مبدئية يعطى البلد على طريق التصنيع ميزات في مجالات الشعويق . الا أن الضفة الغربية لا تتبتع بهذه الامتيازات غيم سنة 14V4 السبوعية . السبوعية المرابلة للمبعب ما استوعيته المرابلة بسبب ما استوعيته المرابلة بسبب ما استوعيته المرابلة الرابطة أن بهو السرائيل منها الامر الذي ادى الى رفع أجور العبال ، وتعتد الكاتبة أن نهو

التطاع الصناعي يعتهد على امكانية جذب رؤوس الاموال للضغة وتنمية العلاقات التجارية مع اسرائيل والدول العربية ، واذا أمكن انشاء صناعات بعقسود ثانوية مع شركات اسرائيلية تصبح العلاقات التجارية مع العالم العربي شرطا اساسيا للتنمية ، أما في الوضع الحالي ، غيبدو أن الضغة الغربية لا تزال محصورة في مرحلة ما قبل الانطلاق وما لم تتوفر رؤوس الاموال بكميات كبيرة غستستمر في هذه المرحلة — اي تقوم بتزويد العمال للتطور الصناعي والانشاء ليس للضغة ذاتها ولكن للمناطق والبدان المجاورة ،

وفي الغصل السادس تستعرض الكاتبة اوضاع الطاتة البشرية وطاتسة الممل العربي ، فتقرر بان هناك جهودا كبيرة تبذلها دولة الاحتلال لتحسين الطاتة البشرية العربية وتنهيتها ، غالهارات والطاتات والمارف تعر في مرحلة تغير ، كذلك يحدث تغير في نظام التعليم واسسه بحيث يوجبه نحو حل المشكلات وانماء طبتة ذات توجه دو العمل ، ويعتبر توجه طلاب المدارس الثانوية نحو برامج التدريب المهني احد المؤشرات ، كما وبدأ يقل التحيز ضد العمل اليدوي والاعبال الصناعية ، علاة على التحاق المراة ببرامج التدريب عدن المهنا العمل العمل ا

وتعيد الكاتبة الإهبية للتركيز على روح العمل في النظام التعليمي الى ضحان التحاق الطلاب بالاعجال المتوفرة ولكنها نتجاهل أهبية التعليم الجامعي لهؤلاء الطلبة ، وتعتد أن نقص المصادر الطبيعية وتدني امكاتبات التطور الصناعي في الضفة الغربية سيعوضه تطوير طلقة بشرية ماهرة مدربة ، تستخدم مي دمم الاقتصاد الاسرائيلي بدلا من تطوير طبقة مهنية متعلمة خلاقة تساهم في تطوير الضفة الغربية — أي أنها تنظر لهؤلاء العجال كوسيلة لزيادة الناتج التوجيل الإجبالي في الضفة شريطة أن توفر تسوية سياسية تتبح لهذه الطاقة أن تتحرك عبر الجسور الى الدول العربية أو تجد العمل داخل اسرائيل .

وفي الفصل السابسع تستعرض الكاتسبة بعسض المسكلات الاجتماعيسة والسياسية التي تواجهها الضفة الغربية بن ضعنها مشكلة القدس ومشكلة اللاجئين والمستوطنات في غور الاردن ، فنقرر أن صعوبة تقييم تلك المشكلات هي في كونها مشكلات سياسية واجتماعية وليست اقتصادية وتحصر المشاكل في أنتين : مشكلة العدود ( المناطق ) ومشكلة توطين اللاجئين ، وتعتد انهمن غير المحتمل أن تتنازل اسرائيل عن فكرة القدس الموحدة وعن الاستبطان في غور الاردن ، واذا كان تعريف الضفة الغربية يشمل تلك المناطق الواقعة با بين غربي نهر الاردن وخط الهدئة الذي تقرر سنة ١٩٢٨ ، غان احتفساظ اسرائيل بالقدس سيحرم الشفة من مركز طبيعي ومصدر لراس المال ومركز المرائيل بالقدس سيحرم الشفة من مركز طبيعي ومصدر لراس المال ومركز

للسياحة التي تدر رأسمالا أجنبيسا كبيرا .

أما المناطق الواقعة غرب النهر والتي تسميها اسرائيل « حزام الامن » وتبتد عشرة أميال داخل الضغة الغربية قتضم اكثر المناطق قابلة للزر امة والانتاج واذا ما تم استغلال مصادر المياه غمن شائها أن توغر محصولا مستبرا عسلي مدار السنة ولكن اسرائيل انشأت فيها مستعموات واخذت تستغيد من طانتها الزراعية ، غاذا ما ضبت هذه المنطقة ( غرب النهر من شمال أريحسا الي بيسان ) الى اسرائيل نسيحرم ذلك الضفة الغربية من اخر مناطقها القابلة للنطور والانتساج الزراعي ،

ثم تستعرض الكاتبة في الفصل الاخير بعض البدائل المطروحة لمستقبال الضفة الغربية وتركز على أمر اساسي في أية تسوية وهو الملاقة السياسية للضفة الغربية مع جيرانها ، نتفاتش ثلاث بدائل رئيسية :

١ ... ربط الضفة الغربية على شكل اتحاد غدرالي مع اسرائيل .

٢ ــ ربط الغنفة الغربية على شكل اتحاد غدرالي مع الاردن ،

٣ -- تقرير مستقبل الضفة كاتليم فلسطيني .

وهناك بديل اخر كاتابة الدولة الفلسطينية المستقلة ولكنها تستبعد ذلك البديل كحل غير عبلي وذلك بسبب بما يستنبعه من مشكلات تكوين حكومة مفعسلة واتابة نظام بنكي لتطوير الملاقات الدولية الدبلوماسية والتجارية .

ثم تعدد المؤلفة مزايا كل بديل ومضاره :

غيبا يتطق بالاتحاد مع اسرائيل ، تعدد الكاتبة المساعدات التي تدبهسا الامتلال للضغة الغربية مما ادى الى زيادة التكابل بين المنطقتين ضمن اقتصاد موحد ، وبالرغم من هذه الغوائد الا أن هناك محددات لهذا الاتصاد يتبئل في مرك الفلسطينيين عن العالم العربي الامر الذي سيؤثر على السوق لتسويق المنتجات الزراعية والصناعية وبالقالي سيؤثر على امكانية استعادة التجادة الاسرائيلية من الاسواق المجاورة ، كما أن هذا الاتحاد سيفلق دولسة ذأت توميتين لن يكتب لها النجساء وستكون عبلية الاتحاد عبئا على الاقتصاد الالمرائيلي لا يمكن تحبله ، وهكذا لا يتوقع ضمن هذا الترتيب أن يزداد الناتيج التومي كثر من ١ ٪ سنويا وهو مصل منطقى ومع أنه يتنق مع مفهوم البقاء الاتصادي الأان الاعتبارات السياسية يصحب المينها .

أما الاتحاد مع الاردن ضمن مشروع المملكة العربية المتحدة متعتقد الكاتبة أنه مرفوض من قبل الفلسطينيين داخل الضمة وخارجها . فالمسكلات التي نشأت بين الفلسطينيين والاردن لا تزال دون حل والضفة الشرقية تعانى من ارتفاع البطالة وهذا يعني أن الاردنيين سيعطون الاولوية في اشعال الوظائف المتوفرة ، وأذا تم أغلاق سوق العمل الاسرائيلي أمام العبسال الفلسطينيين أيمام الحبسال الفلسطينيين المعيني ذلك التحاق هؤلاء بسوق العمل الاردني الامر الذي سيزيد من هذه البطالة ، ولا تعتقد الكاتبة أن الاردن سيوفر للضفة المهارات الفئية والادارية والكتاءات الخلاقة اللازمة وذلك لان الفلسطينيين كانوا مصدر هذه المهارات ولكن حاجة الدول المربية المجاورة اليها سيجمل الشفة في حاجة ذائبة الى هؤلاء لمسعوبة المنافسة مع الدول النغطيسة ، وسيجمل التفسير في الهيكل الاقتصادي الذي يمثله النفي في المهتكل أوروبا عبر اسرائيل سد الضفة تبحث عن عالقات تجارية جديدة ولا يبدو أن الاتحاد مع الاردن سيسمح بتوغير مثل هذه العلاقات .

اما مائدة الاتحاد مع الاردن منتحصر في اعادة تطوير السياحة الى الاماكن الدينية الامر الذي سيشكل مصدرا للعملات الاجنبية ويقلل البطالة. وبالمقارنة بالبديل الاول سيعيق الاتحاد مع الاردن تطور الضغة الغربية فين غير المحتبل ان تستغيد الضغة من تدفق راس المال بسبب الاولويات المعااة الضغة الشرقية ومع أن الضغة ستستغيد من الاسواق العربية المجاورة الا أن ذلك لنيحقق لها رزيادة في الناتج القومي أكثر من ٣-٤٪ سنويا ويصاحب ذلك انخفاض في المنفع الاجتماعية ومستوى المعيشة وهكذا لن تحتق الضغة بقاء اقتصاديا من هذا الاتصاد.

اما البديل الثالث نيتبثل في تحويل الضفة الى اتليم غلسطيني Region) بالمحدود المنطقة عليهما ( Region) بالتماون مع اسرائيل ومع الاردن أو من خلال تسوية مع كليهما ويبكن أن تقصم الضفة في البتعة الجغرافية العالمية أو أن يضاف اليها تطاع غزة أو أي مناطق أخرى وحل مشكلة اللاجئين يجب أن يكون ضمن همذا الاطار . ولا يحتاج هذا الحل ألى أتامة دولة ولكن قد يعطى وضمسا شبه مستقل . ويبكن أن ينشأ الاتليم من خلال المعلاقات المعلية مع أسرائيل المبنية على الضرورات الاقتصادية والمتطلبات الاسراتيجية ، أذ كلما استمر ارتباط الضغة الحالي مع أسرائيل كلما زاد التأثير الاسرائيلي على التنبية الاقتصادية والمبازات المشعة عليها .

ومع أن أتامة أقليم فلسطين « لن يحقق عدالة كاملة لكن سيكون خطوة أولى نحو تحقيق عدالة براجباتية » ألا أن هناك منافع اقتصادية يشتبل عليها هذا الحل يمكن أن تتأثر من المنافع الناتجة من الاتحاد مع الاردن أو اسرائيل مجتمعتين وذلك من خلال تطوير سوق عمل وبرامج تعليبية وتدريبية ومهنية وتبادل الممال مع الاسواق العربية ، وتوغير الخبرات الادارية والمبدعة ، وتطوير هيكل انتصادي تكنولوچي واسواق للسلع الزراعية والصناعية كما يمكن أن يخلق اهتماما للاستثمار العربي في ظل تسوية سياسية وقد يساعد على تطوير استغلال مصادر المياه التي تساهم الى حد كبير في زيادة الناتج القومي ، ويتضمن هذا الحل استقرارا سياسيا لا يقضمنه البديلان الاولان .

وهناك مائدة اخرى تتبثل في عودة الكماءات الفلسطينية المدربة والادارية والمهنية ، ومع أن ذلك قد يخلق مشكلة استيماب جديدة الا أنه احتمال جدير بالاهتمام ، ويمكن أن يؤدي هذا الحل الاتليمي الى تطوير السياحة ، فانتتال السياح بين الضفة الفرية واسرائيل والدول العربية سيؤدي السى تطوير متكالى بحيث يشكل موردا ثابتا من العملات الاجنبية ،

وتدعو الكاتبة ضمن هذا الحل الاتليعي الى تطبيق نموذج النبو غير المتوازن بالتركيز على القطاع الزراعي وذلك لان الامكتيات والطاقات للتطوير الصناعي غير متوفرة في المدى القريب ، حيث أن تخصص الضفة في المجسال الزراعي سيمطيها امتيازا يساعدها على النبو والبتاء ، واذا ما أضفنا لذلك المكاتبة تطوير الايدي العالمة المدربة والماهرة ومن خلال فتح أسواق العمل فسيشكل ذلك عائدا جيدا على اقتصاد الاتليسم .

كما أن البديل الاتليمي سيساءد على حل كثير من المشكلات السياسية والاجتماعية التي ذكرناها . فاذا كانت هناك حربة سياحية ، فسيصبح المركز الديني للقدس مسموحا دخوله للجميع ، كما أن التطور الاتليمي سيسسمح للعرب الاثرياء باستتمار جزء من اراضي الاغوار وسيكون مصدرا للمستوطنات البهودية خاصة فيما يتعلق بمصادر المياه ،

وفي النهاية ، تخلص الكاتبة الى نتيجة مفادها أن الاتحاد مع اسرائيل سيوفر احكانية بقاء الضغة اقتصاديا وليس سياسيا والاتحاد مع الاردن مفيد سياسيا وكلته غير مفيد اقتصاديا . لها الحل الاتلهي غيكن أن يوفر البقاء الانتصادي والسياسي ، فالحل الاتلهي يجمل اتليم فلسطين يشكل منطقه وسيطة بين اسرائيل والدول العربية ، « فالضرورات الاقتصادية قد تخلق حقائق سياسية » ،

في معرض تقييمنا لهذا البحث حول الضفة الغربية لا بد من ابراز الملاحظات التالية:

أولا : بالرغم من اهمية الاعتبارات الاقتصادية الا أنها لم تعد هي الاساس في حل مشكلات الصراع السياسي والحضاري ، ولما كانت العوامل السياسية والاجتماعية والثقافية تلعب دورا هاما في عملية النسمو والبقساء الاقتصادى بشكل عام وذات اهبية كبرى في مستقبل الدول والشعوب عان الاكتفيساء بالتركيز على العوامل الاقتصادية يعتبر أثل ملاعبة للبحث والتحليل ، فبعدلات الدخل الفردي أو الانتاج القومي لم تعد مؤشرا كانيا للتعليل به على مستقبل الاقتصاد واحتبالات نبوه وبقائه ،

ثانيا : بالرغم من خبرة الكاتبة ومعرفتها بالشرق الاوسط ومشكلاته الا أنها تجهل الحقائق الاساسية في تاريخ الصراع العربي الصهيوني وتحاول تجزىء ذلك المراع وحصره في مشكلة رئيسية واحدة وهي الضغة الغربية محساولة التسليم حفظ به بافتراض مغاده أن (اسرائيل) ال ١٩٤٨ حتيقة واتعةوان القسلية هي قضية أراض احتلت بعد سغة ١٩٦٧ وانه اذا استطعنا ايجاد حل لستقبل هذه المنطقة (الضغة) غسينتهي الصراع إلى الابد .

ثاثثاً: تحاول المؤلفة أن تعطى الشرعية للاحتلال بتعداد بحاسنه وبركاته ومحاولاته تطوير المناطق المحتلة وتحسين طعاعاتها الاقتصادية المختلفة وتعزو كل نهو وتطور الى الاحتلال كانها خاضت (اسرائيل) الحرب لتشق الطرق وتوفر الماء والكورياء وتدر بالعبال العرب! وهذا الاسلوب يتفق مع المنهج الدعائي المسهوني والزعم بان فلسطين كانت صحراء خالية فعولها الاحتلال الى واحة خضراء تبثل فيها اسرائيل نجبة الديبتراطية المشرقسة في ظلم

وابعا: في طرحها للحلول والبدائل تحاول المؤلفة أن تكون موضوعية متدهم أراءها بالارتام ولكنها تجهل المطلبات الاساسية وبهذا تثبت عجز المعللية الامريكية عن معالجة المشكلات المزمنة بين الشعوب وذلك لان «البراجماتية» لا يمكن أن تكون الحل لمراع تشعر كل شعوب الارض ودولها وساستها ومنكريها أنه صراع المحروم والمطلوم المغلوب على أمره ضد أدوات العدوان والاستعمار .

خامسا: في البدائل التي تطرحها لمستقبل الضفة الفربية نلاحظ أنها تقبني ذلك البديل الذي يهدف الى جمل الضفة جسرا تعبر عليه اسرائيل الى بقية العالم العسربي وتفزوه اقتصاديا غاذا كان هذا هو جوهر الصراع العربي الصهيوني غكيف يمكن أن يكون الحل الامثل؟

سائنسا: في بحث المؤلفة غيرات مكشوفة تحاول تبريرها على القارىء الغربى فتشير أحياتا إلى مسؤولية الدين الإسلامي عن التخلف الذي تعاسي منه شموب المنطقة العربية وتشير ثانية إلى العراع بين أهسالي الضفتين الشرقية والغربية بسبب الفارق الحضاري والاجتماعي محاولة استخدام هذه المبرر عطربط الضفة الغربية بعجلة الاحتلال بشكل دائم . سجعا: من الصحب على التارىء أن يوافق الكاتبة حسلى تطيلهسنا واستثناجاتها الاولية حتى ولو كانت مدعوسة بالارقام خاصسة وأن مصادر مطوحاتها بسنقاة من الاحصاءات الاسرائيلية حتى سنة ١٩٧٧ أذ أن ما يجري حاليا في الاراضي المحلة يجمل البحث تليل الاهبية يقد تغيرت المطلبسات وتغيرت كثير من التوقعات علما اعبادته الكاتبة مؤثرات اللنهو والبناء الانتصادي أصبحت علامات للتدهور والتخلف الانتصادي ، مهدلات البطالة المنفضة تبل سنة ١٩٧٧ اعتبتها معدلات التضفم المبيرة وانخفاض العبلية المستبر ، والاهائت الاجتباعية المرعوبة المتصنع الفرائب الاضافية ، ولكن شسيئا والاهائت الاجتباعية المرعوبة المتصنها الضرائب الاضافية ، ولكن شسيئا واحدا لم يتغير هو استبرار الاضطراب السياسي .

واخيرا عندما تقرر المؤلفة « ان الضرورات الانتصادية تد نخلق حتسائق سياسية » لا يسمعنا الا القول بأن الفصل بين التخطيط السياسي والتخطيط الاجتماعي والانتصادي قد يبدو ضربا من الخيال . تقت ارير

المعرض لهشاني لكخا<u>العربي</u> : شاهدمي ان على تخلف <u>لعرب لع</u>لمي ولهقاني

اعداد : حسنی عایش 🚜

### القسم الاول: مقدمــة

اثيم في الكويت في الفترة من 10 تشرين الثاني ... نوغبير الى 70 منه سنة 19٧٦ المعرض واتابه واشرف 19٧٦ المعرض واتابه واشرف عليه المجلس الوطني للنتافة والاداب في الكويت ، ولمل اقامة مثل هــذا المحرض وكذلك الاهتبام بالنشاطات التقافية والفنية والادبية التي داب عليه المجلس من أهم الوان المطاء الذي تبذله الكويت لابنائها وللعرب أجمعين (1)،

لقد كان عقد هذا المعرض غرصة نادرة للدارسين للتعرف على اهتهات وحجم انتاج دور النشر العربية العامة والخاصة في الربع الرابع من القسرن المشرين بالنسبة للكتاب ، ولعل اصدار المجلس لفهرس شامل للمعرض هو العامل الحاسم في اغتنام هذه الفرصة .

### القسم الثاني : بيانات اساسية عن المرض ماخوذة من الفهرس

### اهتداف المسرض:

1 - جاء في صنحة التعريف بالنهرس ما يلي :

« لما كانت اهداف المعرض الثاني للكتاب العربي في الكويت ترمي الهرتوفير أفضل الغرص للجبهور للتصرف على احدث الكتب والمؤلفات الموضوعة والمترجمة ، والانتقاء بالمهتبين بشؤون النتاقة واختيار الكتب الغادرة من التراث المربي ، عنن حرص المجلس الوطني للثنافة والفنون والاداب على اعداد هذا الفهرس ، يعتبر أحد الخطوات الرئيسية في سبيل تحتيبق تلك الاحداف ، وستدرك فنقول أن ورود عبارة « الكتب الغادرة من التراث العربي » لايعني أن المعرضكان مكرسا لكتب التراشقطط ، فقد جاء في صفحة التعريف بالفهرس وتحت فترة « المجال الجغراف » ما يل :

« تعتبر الكتب التي يشتمل عليها هذا الفهرس صورة هية للانتاج الفكري

بدير معهد تدريب الملبين في الاردن ( سابقا ) .

<sup>(</sup> ١ ) أتيم المعرض الاول للكتاب العربي في الكويت بين ١ ــ ١٠ تشرين الثاني ( نونمبر ) ١٩٧٥ .

الذي اهتمت به دور النشر العربية التي استجابت لدعوة المجلس الوطنسي للثنافة و الفنون و الاداب » .

كما جاء في الصفحة نفسها وتحت فقرة « المجال الموضوعي » ما يلي : « الكتب الدرجة في هذا النهرس تفطى جميع نواحي المعرفة دون تركيز على ناحبة معينــة » ،

### ب \_ الكتب المهرسة :

ذكر في سنحة التعريف بالنهرس وتحت فقرة المجال الزمني « أن العمل في اعداد الغهرس بدأ في يوم السبت الموافق ١٧-٧-١٩٧٦ مع بداية ومسولً مينات الكتب التي استمرت حتى يوم الاحد الموافق ١٥٠-٨-١٩٧٦ . فهوبذلك يتنصر نقط على الكتب التي وصلت خلال هذه الفترة » . هذا وقد تسبت الكتب المفهرسة الى تسمين ، سمى الاول بالكتب الرئيسية أى كل الكتب والمجلات والتقارير باستثناء كتب الأطفال ، وكتب الاطفال .

### د ـ العهات المشتركة في المعرض:

بلغ عدد الجهات العربية المشتركة في المعرض كما جاء في الصفحة رقم (١) من الفهرس (١٤) دولة ومنظمة عربية وهي :

1 \_ جامعة الدول العربية

٢ - البحرين ، ولكن لم يرد باسهها أي كتب عند استعراض الكتب المعروضة تحت اسم كل جهة مشتركة .

> ٣ ــ تونــس ٤ \_ المحزائر

ه \_ السمواية

٦ - السودان ، ولكن لم يرد باسمه اى كتب عند استعراض الكتب المروضة تحت اسم كل جهة .

٧ \_\_ سـوريا

٨ ــ المـراق

٩ \_ فلسطين

١٠ ــ الكسويت

١١ ــ لبنــان ١٢ ــ ليبيـــا

- 17

١٤ ... اليمن الديمقراطية الشعبية ،

ومما ذكر نجد أن عدد الجهات العربية المشتركة في المعرض هو (١٣) وليس (١٤) ٠

د ... مع أنه جاء في صفحة التعريف بالفهرس أن من أهداف المعرض اتاحة النرصة للجمهور للتعرف على أحدث الكتب والمؤلفات الموضوعة ، الا أنه تبين بن الفهرس أن بعض الكتب المعروضة طبع أو نشر قبل حوالي ربع قرن من تاريخ المعرض ، عثل كتاب « المفكرة الريفية » لامين نخلة المطبوع سنة ١٩٥٧ كما أن كتبا كثيرة أم يظهر تاريخ طبعها أو نشرها الى جانبها نظر الاهمال دور النشر ذلك ، مها يجعلن امتحد أن قراريخ نشر بعض الكتب قد يكون أبعد الى الموراء من تاريخ نشر كتاب أمين نخلة ، ولذلك فانه لا يمكن اعتبار الكتب المعروضة انتاجا المسئة واحدة فقط كسنة 1970 مشالا .

### ه ... نفية الكتب :

كانت اللغة العربية هي لغة جميع الكتب المعروضة باستثناء (٩٣) كتابا ومجلة ودليلا منها (٨) صدر عن معهد الدراسات الفلسطينية ودائرة الإعلام في حركة التحرير الوطني الفلسطيني ( فقح ) بالانجليزية والفرنسية ، و (١٠) كتب بالانجليزية عن جامعة الكويت ، وثلاث عن جامعة الرياض بالانجليزية ، وكتابين واحد بالانجليزية والاخر بالفرنسية صادرين عن الهيئة العربية العامة الكتباب ،

### ز \_ عدود هذه الدراسية :

هذه الدراسة متصورة على الكتب الرئيسية السواردة في مهرس المعرض الثاني للكتاب العربي في الكويت المقام بين ١٥٥٥ تشرين الثاني ـ نوفمبر الثاني الماني للتاب المثان والتي بلغ عددها (١٧٧٤) كتاب المثال والتي بلغ عددها (١٧٧٤) كتاب فقط رغم ما لهذا المعدد من دلالة على مدى اهتبام المجتمع العربي بالاطفال الذين يشكلون السودا الاعظم من مجموع السكان .

### القسم الثالث :

# المرض كمرآة لاهتمامات الفكر العربي في هذه المرحلة أي في الربع الرابع من القرن العشرين:

اذا كان الكتاب في موضوعه ومحتواه وكبية النسخ التي تشترى منه أوعدد التراء له مؤشرا تويا من مؤشرات التخلف والتقدم ، واحد الادلة الهامة على اهتمامات ومشاغل وتطلعات المجتمع ممثلا بالكاتب والناشر والتارىء عفائنا من هذه المقدمات نستطيع أن نلبس حال الفكرالعربي في هذه المرحلة وأن

نصدر احكاما عليها كما تغرضها البيانات المستمدة من هذا الفهرس التيم عن موضوعات الكتب المعروضة (Titles) . وقد لا يكون مبالغا غيه اذا جملنا احكامنا تشمل المجتمع العربي من المحيط الى الخليج ، نظرا لاشتراك الخلابية الدول العربية في المهرض وبالذات الدول العربية صاحبة الباعوالتاريخ الطويل في التاليف والترجمة والنشر والتوزيع من جهة ، ونظرا لكون الدول العربية الغائبة عن المعرض لا تشكل نتلا ذا دلالة على عمومية احكامنا .

ان اشتراك الـ (۱۲) دولة عربية بها غيها جامعة الدول العربية ومصر وسوريا ولبنان والعراق والجزائر وليبيا والسعودية والكويت هو أكثر من مجرد عبنة نستهد من بياناتها احكامنا التعربية ، هذا ، ولتجنب اية اخطاء طباعية أو سهو يمكن أن يكون قد وقع في النهرس تم عسد الكتب الواردة فيه وتحت كل جهة أو عنوان عدا عاديا ،

\*\*\*

|            |                                 |      | 1    | 4 4   | 4       | L)     | itles) | j     | توزيسع الكتب الرئيسيسة الــ ( Titles ) حسب الجهسة المسارضة | يَانِ مِ |        |                           |                                                                                                                            |
|------------|---------------------------------|------|------|-------|---------|--------|--------|-------|------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المنا الما | اليس<br>الديمقر اطية<br>الشعبية | Ę    | 3    | 440   | الكويتي | فلسطين | المراق | سوريا | السعودية                                                   | الجزائر  | نو نیل | جامعة<br>الدول<br>المرينة | اليمن الجمعة العارضة الدول تونس الجزائر السمودية سوريا العراق فلسطين الكويت لبثان ليبيا مصر الديمتراطية المجموع<br>العربية |
| ٧٠٧٥       |                                 | וואו | 343  | VTVI  | 107     | 140    | ¥.     | 133   | 171 All .TI AA 133 All oAY Foy VIVI ETA ITA                | Ė        | 11     | E                         | عدد الكتب<br>حسيب ال                                                                                                       |
|            | ٧,                              | XYX  | ۵ر×٪ | 14.28 | 2,7     | %      | 7.7    | 1,2%  | مر1٪                                                       | ٧,٢٪     | **     | X                         | liming linear 1% 1% 1% 10.1% oc.1% 16.4% 1% o% 10.1% 10.7% oc.7% 17% line linear 3                                         |

- 171 -

### توضيحـــات :

 ١ كان اشتراك جامعة الدول المربية عبر المنظمــة العربية للتربيــة والثقافة والتعليم .

 ٢ — ضم جناح غلسطين انتاج معهد الدراسات الفلسطينية وحركة التحرير الوطنى الفلسطيني ( غتج ) ومركز الإبحاث التابع لمنظهة التحرير .

 ٣ ــ لا يعني عرض كتاب مؤلف أو مترجم في جناح قطر عربي أن مؤلفه أو مترجمه من ذلك القطر .

تشبل الكتب الرئيسية عددا ليس كبيرا من المجلات والتتارير المسادرة
 عن بعض الجامعات العربية والمنظمات الاطليعية والمؤسسسات المحلية عسي
 اللدان المستركة .

### ملاحظـــات :

١ ــ بلغ معدل انتاج كل جهة عربية مشتركة في المصرض من الكتب الرئيسية ( ١٩٨ ) كتابا نقط ، بمعدل انتاج يبلغ ( ٩ ) كتب في الاسبوع لكل منها ، وذلك كله اذا اعتبرنا أن الكتب الواردة في الفهرس صادرة في سسنة واحدة .

٢ — لو غرضنا أن جبيع الكتب المروضة صادرة في سنة واحدة نقط كسنة 1٩٧٥ وأن عدد سكان الوطن العربي في تلك السنة هو (١٩٢٠) مليونا ؛ غائنا نجد أن كل ( ٢٠٧٠٠ ) مواطن عربي يحصلون على كتاب جديد واحد غقط في السنة .

### بـ دور النشر والهيئا عوالكتبات المُستركة في المعرض ناتبة عن أو باسم الجهات المذكورة في البنيد السيابق

اشتركت في المعرض ( ١١٣ ) دارا أو هيئة ومكتبة عربية بعضها عسام ( حكومي ) وبعضها خامس ، وقد كان توزيعها على النحو الجين في الجدول رقم (٢) ،

| 2 4 | 17. ET | 3  | ij. | الكويت   | فلسطين                             | العراق | ا وريا | اليمن<br>البه ت جامعة<br>المديركة الدول تونس الجزائر المسعودية سوريا العراق فلسطين الكويت لبنان ليبيا مصر الديميزاطية للجموع<br>المديركة العربية | الجزائر | تونس | جامعة<br>الدول<br>المريبة | البدائة                                       |
|-----|--------|----|-----|----------|------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------------------|-----------------------------------------------|
| -   | 2      | 3- | 5   | <u>~</u> | 11 1 11 14 14 11 14 14 14 14 14 14 | >-     | \$     | 3-                                                                                                                                               | -       | -    | ***                       | عدد الدور<br>والهيئات<br>والكتبات<br>والكتبات |

### توضيحات:

بوجه عام ، اعتمد توزيع القهرس للكتب الرئيسية حسب الموضوعات العامة والفرعية عند توزيع الكتب حسب الموضوع العام والفرعي ، غير انه جرى نتل بعض الموضوعات الفرعية من مكانها تحت موضوع عام في الفهرس المي حكن اخر رقى انه القرب اليها ، فمثلا نقل الفلاسفة من التاريخ الجغرافيا الى الفلسفة وعام النفس والانبياء والرسل ، ورجبال الدين من التاريخ والجغرافيا الى الدياتات ، والعسكريين الى العلوم الاجتماعية ، واللفويين من التاريخ والجغرافيا الى اداب اللفات حيث جعل الموضوع في اللفات من التاريخ والجغرافيا الى اداب اللفات حيث جعل الموضوع في اللفات ودائبها ، كما نقلت علوم الانتصان من العلوم البحتة الى العلوم الاجتماعية ، والشركات واعجال السكرتارية والمخطوطات والمحاسبة والمراجعة المالية من العلوم التطبيقية الى العلوم الإجتماعية .

وتد جرى تصر العلوم البحتة والتطبيقية على العلوم النظرية كالرياضيات والعلوم المدية والطبيعية والعلوم الحيوية . وقد نجسم عن ذلك نقل علوم الانسان (١١) كتابا من مجهوعة العلوم البحتة الى مجهوعة العلوم الاجتماعية والانتصاد ، والتدبير المنزلي (١١) كتابا ، وادارة الاعمال والشركات (٣١) كتابا واعمال السكرتارية والمخطوطات (٦) كتب ، والمحاسبة والمراجعة المالية (١٥) كتبا من مجهوعة العلوم الاجتماعية ، كما تم نظل العلماء (٨) كتب من مجموعة التاريخ والجغرائيا الى مجموعة العلوم الاجتماعية ، لما التطبيقية .

الجبوع

النسبة الثوية

7,7%

X3%

×1.×

**YCY1** ½

1,10

٥٠٢٢٪

メバ

7.

367%

مدد الكتب في

=

147

111

.7.

W

1441

3.

₹

1.40

- 140 -

الوضوع

المارة.

المام المام

الديانات العلوم التاريخ

اللغات ا وادابها

التنون والترمية والرياضة

### احكام وتساؤلات وتفسيرات وتعليقات :

ا ... من تابل الجدول السابق ( الجدول رقم ١٣ ) نستطيع أن نحكم بأن 
مدد الكتب المطلق التي تصدر في العالم العربي متدن بالقياس الى حجم سكاته 
( بمعدل كتاب لكل ١٠٧٠ من السكان على اساس أن عدد سكان المسالم 
المربي (١٠٢٥ مليونا) و إمكانياته وحاجاته النتافية . وإذا اعترض احد على 
المربي ١٤٠٥ الميونا) و إمكانياته وحاجاته النتافية . وإذا اعترض احد على 
ذلك بقوله بأن هذا الرقم لا يبل الحقيقة لان جهات مربية مديدة لم تشترك في 
المربي ، غان الرد عليه سهل وهو أن اشتراك الدول الفائبة لو تم لم يكن 
ليؤثر كثيرا على حجم هذا الرقم وذلك لكون الجهات الفائبة ليست ذات تثل 
ليؤثر كثيرا على حجم هذا الرقم وذلك لكون الجهات الفائبة ليست ذات تثل 
دى دلالة في نشر الكتاب . كما أن غياب احداث لبنان لم يكن ليرفع المسدد 
المطلق كثيرا حتى لو فرضنا أن نصيب لبنان بدون الاحداث يمكن أن يكون ضعف 
المطلق كثيرا على مراحمة أهرس المرض بالنسبة لبعض الجهات التسي 
استرك في المرض الاول ثم غابت عن الموض الثاني يعطينا فكرة عن صحة 
أسترعي منا الكتب الصادرة في سنة بعينها في جميع الاتطار العربية لا على 
في المرض على الكتب الصادرة في سنة بعينها في جميع الاتطار العربية لا على 
عبيا الكتب إلى كان تاريخ صدورها (١٧) .

٢ - ويمكن اعتبار الرقم متدن جدا اذا قورن بأرقام الدول المتتدمة ، فمثلا بلغ عدد الكتب التي صدرت في الولايات المتحدة سنة ١٩٧٢ (٨١١٢٤) كتابا ، وفي الاتحاد السونياتي (٨٠٥٥٨) ، وفي اليابان (٣١٠٧٤) ( المصدر : مجلة المالم العربي واليابان ، المجلد رقم (١) ، العدد رقم (١) لسنة ١٩٧٦ طوكيو ) . وإذا عدنا الى بيانات اليونسكو عن الكتب المنشورة في العالم في احد الاعوام من سنة ١٩٦٧-١٩٦٩ ، نجد أن عدد الكتب المنشورة في بلحيكا في سفة وأحدة كان (٥٠٨٩) ، وفي السويد (٢٤٠٤) ، وفي اربعة عشر دولة عربية من بينها جبيع الدول المشتركة في المعرض الثاني للكتاب (٢٤٦)) ( المصدر: الدكتور حيدر غيبة ، مجلة تضايا عربية ، العدد (٣) حزيران ١٩٧١ ) . واذا عقدنا مقارنة كتابية بين هذه الدول والعالم العربي نجد أن أي بلد منها يتنوق على العالم العربي عدة مرات ، مع أن الكتب المنشورة في تلك الدول تبثل سنة واحدة مقط ، بينما تمثل سنوات عديدة للعالم العربي . وبناء عليه ، يمكن القول بأن ما يصدر من كتب في سنة واحدة في اليابان يبلغ ستة اضعاف ما يصدر في العالم العربي ( اذا تلفا ان عدد سكان اليابان يساوى سكان العالم العربي ) ، وفي الاتحاد السوفياتي ثمانية اضعاف ( اذا تلفا أن عدد سكاتهيلغ ضعف سكان العالم العربي) وفي الولايات المتحدة عشرة اضعاف ( اذا تلنا أن عدد سكاته يبلغ 7. ٪ من عدد سكان الولايات المتحدة ) وفي بلجيكا أكثر من اثني عشر ضعفا (على أساس أن سكان بلجيكا يساوي 1. ملايين والعسالم المربي 17. ملايونا ) وفي السويد أكثر من عشرين ضعفا (على أساس أن سكان السويد تسعة ملايين والعالم العربي 17. مليونا ) . وقد تكون نتيجة المتارنة أكثر حدة وايلاما أذا نظرنا في الكتب من حيث الدقة والجدة والليما أذا نظرنا في الكتب من حيث الدقة والجدة والليما أ

٣ ... ان نسبة الكتب العلمية البحتة والتطبيقية الى مجموع الكتب متدنية الماية ، نقد بلغت ١ر٦٪ نقط ، وهي لن ترتفع كثيرا ، لو أبقينا على الكتب المنتولة منها الى مجموعات أخرى أو لو قدر للبنان أن يشترك بظروف عادية. لقد انادت بيانات اليونسكو أنها ٥١٪ في الاتحاد السونياتي و ٦٪٪ في بولندا. وقد أغادت بيانات اليونسكو ذاتها أنها ١٦ ٪ في العالم العربي ، ولكن المرء لا يستطيع الا أن يشك في مسحة هذه النسبة المنسوبة الى العالم العربي . ذلك أن الدول النامية ومنها العربية لا تملك احصاءات دقيقة بل أنها لا تقيم وزنا كانيا لدقة الاحصاءات . وهي لو ملكتها لا تعطيها صحيحة أن يطلبها أذا كانت مما يمس سمعتها ويناتض اتوالها في المؤتمرات والمناسبات الدوليسة ، واذا مضينا تدما في تفسير هذا الفرق يمكن أن نتول لعل اختلاف الحدود المرسومة بين الكتب العلمية بقسميها في استبيان اليونسكو ، وفي الفهرس أو في لجوء بعض الدول العربية كلها او جزء منها الى ادخال الكتب المدرسية العلمية عى عداد الكتب العلمية من اسباب ارتفاع النسبة في بيانات اليونسكو ، أن من الصعب على المرء أن يرقض بيانات مادية يقدمها مستمسك محسوس كالمعرض الثاني للكتاب العربي الذي حاولت كل جهة مشتركة غيه حشر كل ما لديها من تديم الكتب وحديثها في جناهها ، وأن يقبل من ناهية أخرى بيانات قد يكون ام باعدادها أحد الموظفين دون غناء أو حسب توجيهات المسؤولين .

٤- لعل انخناض رقم الكتب المنشورة في العالم العربي دليل على الامية في العالم العربي . كما أنه دليل على انخناض منزلة الكتاب كسلعة مطلوبة من العالم العربي . وهو دليل يعززه ارتفاع نسبة الامية بين سكان الوطن العربي عموما وعند غنات السكان الذين هم في سن التعليم . عالمام العربي حسب بيانات واحصاءات اليونسكو هو أحد لكثر مناطق العالم تظلما تعليما في العالم ، ومن المعتد أن هذه النسبة لم ترتفع لو شاعت الاتدار للبنان أن شترك في المعرض وهو في صحة كتابية جيدة .

ولعل انخفاض نسبة الكتب العلمية الى المستوى المذكور شاهد عيان
 على تخلف العرب العلمي بل على الميتهم العلمية ، لاتنا نعيش في الربع الرابع
 من الترن العشرين ، وفي عصر تتفجر فيه المعرفة العلمية والتكنولوجية تفجرا

سريعا ومتسارعا لم يكن له مثيل في التاريخ ، مؤثرا في ذلك على كل منحى من مناهى الحياة الإنسانية ، وكما تيل :

« وفي الثبانينات من القرن الماضي وبغضل القاطرات البخارية المنطورة استطاع الانسان أن يصل لاول مرة في تاريخه الى سرعة قدرها مائة ميل في الساعة ، ولقد احتاج الجنس البشري الى ملايين السنين لتسجيل هذا الرقم في سرعة الانتقال ، ولكنه احتاج الى ثبانية وخمسين عاما غقط ليصل بهدذا الحد الى اربعة لهظاله ، حيث استطاع في سنة ١٩٣٨ أن يطيريسرعة ، ، 5 ميل الساعة ، ثم اقتضاه الامر عشرين عاما غقط لمضاعفة هذا الحد ، ومسي السنينات من هذا القرن وصلت سرعة الطائرات الصاروخية الى ، ، ٤ ميل في الساعة ، واستطاع الانسان أن يدور حول الارض في تجسولات الفضاءالتي تسير بسرعة . ، ١٨ ميل في الساعة ، تصور رسما بيانيا يعلل هذا التقدم وسنرى بعين الخيال الخط الذي يعبل الخير وهسوني يعين الخيال الخط الذي يبئل القدم الذي حقد الجبل الاخير وهسوني عامل المخط الذي يبئل القدم الذي حقد الجبل الاخير وهسوني عامل المخط الذي يبئل القدم الذي مقدد الجبل الاخير وهسوني عالم المخد الذي يبغل المنا المخط الذي يعتل المناب ، المتغيرات

٣ — قد يكون انخفاض هذه النسبة دليلا على غشلنا في معايشة الحساضر العلبي والتكنولوجي للعالم الحديث الذي ينبيز بسرعة التغير وكثرته وشهدته وحاجة الانسان فيه الى الركض العلمي والتكنولوجي السريسع والمستمر ، وبالتالي حاجته الى اعادة بناء اوضاعه الاجتماعية والسياسية على نحو مؤات لذلك .

٧ ــ وهو تد يكون دليلا على خوننا من المستقبل وخشيتنا مــن مجاهيله ودهاليزه المطلبة ( في تصورنا ) وذلك واشعح من سيطرة كتب الموضوعات الاخرى على سوق الكتــاب .

٨ ـ وفي تفسير ذلك نتول أنه يبدو أن المشكلة الرئيسية التي يمانسي منها الفرد العربي والمجتبع العربي هي عجزه عن التوفيق بين ضغوط الماضسي ومتطلبات الحاضر وتحديات المستقبل . لقد جملنا فشلنا في التوفيق بين هذه الاثران ندير ظهرنا للهستقبل بدلا من أن ندير وجهنا اليه . أننا نتصرف تجاه المشتقبل وكانه كان خيرا محضا ، وتجاه الحاضر وكانه شر محض وتجاه المستقبل وكانه الشر الاعظم القادم ، ومن الجدير بالملاحظة بالنسبة لهذا الامر في الدول النامية ، أن ثقل المأضي لا يزال يجثم على حاضرها ويعرقل مسيرتها الى المستقبل ويجعلها بطيئة الى درجة التوقف ، وبذلك تعيش الدول النامية في الحار المعدين زمنيين هها بعد الماضي وبعد الحاضر فقط ، أن حاضرها وبتمام مامثلة بالمشي يحمله أبدا ، بينما تعيش الدول المنتدمة في اطار زمني مختلف .

بعدا . هما الحاضر والمستقبل فقط . أن حاضرها مفهم بالسنقبل ، وكانه يحمله أبدا . ولعل هذا الوضع أو الفرق بين الوضعين يفسر وجود تلك الفجوة الهائلة بينهمسا .

٩ ــ لعل المسؤولية في هذا التدني المركب في عدد الكتب المنشورة وفي نسبة الكتب العلمية تقع على المدرسة من رياض الاطفال الى الجامعة ، وعلى سائر المؤسسات التي بيدها التوجيه والتغيير أيضا ، فطريقة التدريس والامتحاثات وواتع التفاعل بين المعلم واللعيذ وبين التلهيذ والكتاب والاداة والاداة والحياة تولد في نفس التلهيذ عزوفا عن الكتاب ومتنا المدرسة ، ولعل تيام التلاميذ برمي كتبهم ودفائرهم في نهاية العام الدراسي في براميل القباءة دليل على ذلك، مها يؤدي في النهاية الى قلة الطلب على الكتاب ، وبالنسبة لبقية المؤسسات عاتها بدلا من تطوير المدرسة المؤازية لها المتبلة في المتاب ، وبالداعة والاذاعة والتنزيون والسينها ، . الخ لتمزيز التفكير الموضوعي أو المعلمي الخلاق والدراسة المسئلة والاذاعة والاذاعة والمعامات والمباتلة والدفاع عن فكرة أو دحضهاولتحرير المرحة والمعادر المولية المعلى برعايتها الموقسة له .

واخيرا غاننا اذا لم نعمل على حل المعادلات الصعبة السابقة حلا جذريا وصحيحا وباسرع ما يكون غانفا قد لا ندخل نادي الدول المتقدمة ، بل وقد لا نبغى اعضاء فينادي الدول المتقدمة ، بل وقد لا لنا بعضاء فينادي الدول المتقدمة سابقة لنا بعضاء راحويل وطويل لا تبل لنا بقطمه ، والدول النامية التي كنا زملاء لها في الايام الماجدة وعندما لن يقنا دولا نائجة نسترجع الماضي التليونتياكي على الايام الماجدة وعندما لن يقنعنا الحلم الذي يقول « العرب أحسن أمة ومن شك في قوله كفر » ولا شعورنا المزيف بالتقدم كوننا نستخدم اخر مبتكرات المام والتكولوجيا التي تبيعها لنا الدول المتقدمة (والتي كان بعضها دولا نامية يوما ككوريا وتابوان) وكوننا نابس أخر صرفتات الازياء التي يفصلها غيرنا لنا المام والتكنولوجيا التي يوملها غيرنا لنا الميام والتكنولوجيا التي يوملها تبرا المام المتقدم ، وانها العلم والتكنولوجيا التي يعرضها للبيع ويروج لها تجار المالم المتقدم ، وانها العلم والتكنولوجيا التي يعرضها المتهدات الازياء المعلم والتكنولوجيا التي المتحدات الازياء المعلم والتكنولوجيا التي المتحدات الازياء المعلم والتكنولوجيا التي وقد المتحدات الازياء المعلم والتكنولوجيا التي المتحدات الازياء المعموليات المعلم والتكنولوجيا التي هذه النتائج أو المعلمات .

### منسال للمقسارنة:

لمل ايراد مثال واحد للمقارنة بين وع اهنهامات ومشاغل الكاتب والناشر والقارىء ونوع اهتهامات ومشاغل الكاتب والقارىء المنقدم ضروري لنتصور موقعنا من مسيرة العالم الحديث ، لقد قامت شركة ماجروهل الاميركيةللنشر بتوزيع استبيان على اكتر من (١٤٠) شركة ومركز البحوث في الميكا سنسة 1940 طالبة منها التنبؤ بابرز التطورات العلمية والتكنولوجية في العالم حتى سنة ٢٠٠٠ وما بعدها . وقد طلبت الشركة من الجهات العلمية بيان سنة الابتجاز العلمي والتكنولوجي للاكتشاف او الاختراع او التطوير الجديد وسنة جدواه الانتصادية وكذلك سنة شيوعه بين الناس . ولقد تجمع للشركة في النهاية حصيلة ضحفة من التنبؤات العلمية (زادت عن ٢٠٥) مما يعد لسه الكهابة هناك ؛ ومنها مثلا ان العلم سينجع في صنع السعيارة الكهربائية سنة ١٩٩٨ وستصبح عادية الكهربائية سنة ١٩٩٨ وستصبح عادية مناقع ١٩٠٠ . كما ستتم السيلرة الفرية البيا الهرم والشيؤخة مع مطلع سنة ١٩٠٠ . اوليس معنى أن عهد الخيال الابي التقليدي قد ولى من العالم المقتوم ، بل قد يكون قد ولى من العالم القطعي والتكنولوجي في مختلف نشاطات الانسان .

### دراسات ومقترهات وتوصيسات :

ا تتازم في المستقبل بقصر المعرض على الانتاج الكتابي في سنة معينة،
 ولتكن السنة السابقة لقاريخ المسرض .

٢ - تخصيص جوائز تيهة لاحسن الكتب العلبية من حيث الدعة والتيمنة
 والجدة ولاحسن كتب الاطفال والاعلان عن ذلك تبل مدة طويلة

## ندوة كتجسارة لدولية للعشام ١٩٧٦ المشاكل وأمحسلول ..

د، محمد يوسف علوان يه

قامت اكاديمية القانون الامريكي والدولي التي يشرف طبها مركز التانون الدولي والمقارن بتنظيم دورتها الثالثة عشرة في الفترة ما بسين أول حزيران ليونيو) والتاسع من تموز (يوليو) 19۷۱ ، وذلك في حرم جامعة تكساس في مدينة دالاس في الولايات المتحدة الامريكية ، ومركز القانون الدولي والمقارن هو احد اتسام « مؤسسة القانون الجنوبية الغربية » ، اما الاتسام الاخرى لهي : مركز النتافة القانونية الدائمة ، المركز الثقافي الدولي للنفط والفاز ، ومركز الدراسات القانونية المطيسة ،

ويهتم المركز بصغة خاصة بدراسة الدور الحالي والمامول للقانون في حل الخلافات بين الدول من ناحية وظك التي تنجم عن الاستثمارات الاجنبية في الخارج من ناحية اخرى ، ولهذا السبب ٤ مان الاكاديهية تقوم بتنظيمدراسات تضم قانونيين من مختلف الدول لتبادل المعرفة في موضوعات القانون الدولي العام وللمقارنة بين الانظمة القانونية السائدة في دولهم .

وحتى المام ١٩٧٥ ، كان عدد من شارك في اعمال هذه الندوة (٥٩٦) تانونيا ينتبون الى ست وسبعين جنسية مختلفة ، وتسارك في دورة الاكاديمية لهــذا المام (٥٦) تانونيا ينتبون الى ٣٣ جنسية مختلفة ، ومن بين هؤلاء أسانذة تانون في الجامعات ومحامون وتفساة ومستشارون تانونيسون للحكسومات والشركسات ،

وقام السائدة متضمصون فيمجال الانظمة القانونية الداخلية بتقديم دراسات عن القانون التجاري الامريكي والقانون الدسنوري الامريكي والقوانين التسي تحظر التكتلات في امريكا وقوانين الممل وحماية الملكية الصناعية فيها . وقد تم تبادل وجهات النظر بين المشتركين حول الفضل الانظمة القانونية الخاصة بهذه الموضوصات .

وتطرقت الندوة الى موضوعات تتعلق بالقاتون الدولي السهام وتم تبادل الراي بصفة خاصة حول الصفقات التجاريسة الدوليسة وقانسون البحسار

الاستاذ بتسم الادارة والطوم السياسية في المجلمة الاردنية .

والاستثبارات الاجنبية في الخارج والقانون الذي يتعدى حدود الدول . هذا ) ويهمنا أن نعرض بوجه خاص للندوة التي تنظمها الاكاديمية والخامسة بالاستثبارات الاجنبية في الخارج والتي عقدت هذا العام في الفترة ما بين ١٥ حـ الاحزيران (يونيو ) ١٩٧٦ في مدينة دالاس بولاية تكسلس . وكان عنوان الندوة لهذا العام : التجارة الدولية في العام ١٩٧٦ : المسلكل والحلول . وقد بتراس أعبال هذه الندوة السيد رتشارد لومبارد الذي يشخل وظيفة ناشب بتراس أعبال هذه الندوة السيد رتشارد لومبارد الذي يشخل طنيفة ناشب رئيس المجلس الاستثماري لركز القانون الدولي والامريكي فضلا عن السائم المستشار العالم لشركة اكسون اكبر شركات النفط في العالم .

وفي اليوم الاول للندوة ابتدات الجلسة بكلهات الافتتاح ، وتلا ذلك مناتشة متالة السيد جويل دانيدو وهو رئيس قسم التجارة الاجنبية ، فرع حظر التكتلات في وزارة العدل الامريكية ، والخاصة بتطبيق توانين عظر التكتلات الامريكية في الخارج في ظروف مالم متفير ، وعرض المتحدث للدور الجديدالذي يحكن أن تلعبه مبادىء خطر التكتلات الامريكية في ضوء نهو المؤسسات متعددة الجنسيات ومشكلة الكارتلات التي تدعمها الدولة وكذلك المتاطمة واشارها ، وانترح الباحث الخيرا تقنين دولي خاص بحظر التكتلات ،

وتم في ذا تالجلسة الصباحية مناتشة بحث بعن وان انظهمة التجارة الامريكية في الخارج ، وقد تقدم بهذه الدراسة ميخائيل برادئيلد وهمو شريك في شركة كول وبرادئيلد في واشنطن ، وقد عرض كاتب البحث لسلطاة الويات المتحدة الامريكية في مد اختصاصها الى الخارج في مجال التجارة ، واعملي أمثلة لهذا الامتداد حاليا كما هو الحال بالنسبة للتشريع المصارب للمقاطمة وتشريمات حظر التكالات ومراتبة التصدير ومراتبة الاصول الاجنبية للمقاطمة الاعلام بحثا خاصاله المسالة المقاطمة العربية تتحدث عن المقاطمة في النجارة الدولية وعن موقف التنادن الامريكي من هذه المسألة ، وقال المحاضر ان القانون الامريكي الحالي المقانون الامريكي الحالي يقتضي ضرورة الاعلان عن طلبات المقاطمة وكنه لا يحرم التقيد بهذه المسألة ، وقال المحاضر ان القانون الامريكي الحالي يقتضي ضرورة الاعلان عن طلبات المقاطمة وكنه لا يحرم التقيد بهذه المسألة ،

وعلى هامش هذه المحاضرة استطاع الكاتب العصول على وثيقة صادرة عن وزارة التجارة الامريكية وهي عبارة عن نموذج يطلب من الامريكين الذين عن وزارة التجارة الامريكيين الذين يتعالمون تجاريا مع الخارج تعبئته وذلك بهدف معرفة ما يغرضه الاجانب من شروط خاصة بالمقاطعة حين التعالم مع رجال الاعمال الامريكيين . وهذه الوثيقة هي مجرد تطبيق لنص المادة ٣٦٩ غقرة ٣ من انظمة ادارة التصدير الامريكية . وتتضمن مقدمة الوثيقة كلمة يعقبها توقيع وزير التجارة الامريكية روجرد مارئون يقول فيها أن سياسة الولايات المتحدة تتضمن الاعتراض على

غرض التيود على النجارة وعلى طلبات القاطمة التي تطلبها أو تغرضها الدول الاجنبية ضد الدول الصديقة للولايا تنالتحدة ؛ وأنه يحظر على المصدورين الاجنبية ضد الدول الصديقة للولايا تنالتحدة ؛ وأنه يحظر على المصدورين الامريكيين أن يتخذوا أي عمل أو يقدموا أيسة معلومات أو أن يوقصوا أية الجنس أو اللون أو الدين أو العنصر أو الاصل الوطني ، ولكنهم يشجمون الجنس أو اللون أو الدين أو العناصر أو الاصل الوطنية ، ولكنهم يشجمون ايستهنان من شأنها أن تؤدي الى تقييد النجارة أو المقاطمة ضد دولة صديقة للولايات المتحدة الامريكية ، وتتضمن الوثيقة بعد ذلك نموذجا يطلب تعبئت بقصد محرفة ما أذا كان هناك طلبات أو رجاءات من بقل رجال الاعمال الامريتين بهذا الخصوص ، ومن الواضح أن القصد من مثل هذه المتطلبات أنها هو الحيلولة دون المتاطعة العربية التي من شانها أن تحد من تعامل رجال الاعمال الامريكيين مهذ المقاطعة العربية التي من شانها أن تحد من تعامل رجال الاعمال الامريكيين مع دولة العدو الصهيوني .

وترأس جلسة ما بعد الظهر السيد آرنولد كرامر وهو عضو في المجلس الاستشاري لمركز القانون الدولي والمقارن ، وتحدث في هذه الجلسة السيد مانويل كوهين وهو شريك في شركة ولمر ، كتلر وبكرنج في واشنطن ، وكان موضوع حديثه التطبيق الخارجي لقوانين الضمان القدرائية ، وتركز الحديث بوجه خاص على المادية . 1 فقرة ب من قانون تبادل الضمائات الامريكي الذي يقصدر في العام ١٩٣٤ ، واقترح المتحدث تطبيق هذا القانون الذي يقصده ضمانات كبرى للاستثمارات خصوصا فيها يتعلق بالتابيم على الاستثمارات

وفي الجلسة الصباحية ليوم الاربعاء ١٦ حزيران تراس اعسمال الجلسة السيد هنري نولتي وهو عضو في المجلس الاستشاري لمركز التانون الدولي والمقارن ونائب رئيس ومستشار مام شركة غورد للسيارات في ميتشاف بأمريكا و وكان أول المتحدثين السيد بول بوكر وهو يشخل منصسب رئيس مساعد وزير الخارجية الامريكية للشؤون الاقتصادية والاعمال التجارية ، وكان موضوع حديثه الخطوط العامة للمشروعات الاجنبية في الخارج وفقا لنظارة التمارة التحديد ،

وتحدث بعد ذلك السيد سدني كون وهو شريك في احدى الشركات لهي هدينة نيويورك ، وكان موضوع حديثه قوانين حظر التكتلات الاوروبية ، وتركز البحث على عحص القرارات الحديثة لمحكمة العدل الاوروبية والخاصة بحظر التكتلات وعلى سياسات واقتراحات اللجئة الاوروبية الخاصة بالاستثمارات المباشرة واتفاتيات المشاركة في دول السوق واجراءات الترخيص بالاستثمار فيها ، وفي جلسة ما بعد الناهر ، تراست المؤتمر السيدة الير كرزون ، وهي عضو في المجلس الاستشاري لمركز التانون الدولي والمتارن والمستشارة التانونية لصناعات علاءالدين في ولاية تينسي ، وكان اول المتحدثين السيد بسول موروفسكي وهو شريك في احدى المؤسسات في مدينة نيويسورك ، وكان موضوع حديثه السوق الاوروبية المشتركة وتوانين حماية الملكة الصناعية ، وتركز البحث على القواعد الداخلية والاتناتيات الدولية في نطاق دول المسوق التسع والتي تعمى الملكة الصناعية في أوروبا واتارها لرجسال الاعمال الاربكيين والمن التانونية بشكل عسام ،

وخصصت جلسة ما بعد الظهر للحديث في موضوع « الادارة الذاتية : ديمتراطية المشاركة في المؤسسات » . وكان المتحدث هو الاستاذ هائز سميث وهو استاذ قانون في جامعة كولومبيا واستاذ زائر للقانون في جامعة باريس في مرسسا . وتناول البحث القواد بن/الاروبية وخاصة في المانها وهولندا وفرنسا والدنمارك الخاصة بهشاركة العمال في ادارة وارباح المشروعاتالتي يعملون بها ومقارنتها بالوضع في أمريكا ، وقد خلص المتحدث الى أن الاتجاه الان في اوروبا هو نحو زيادة مشاركة العمال في الادارة والارباح ،

وفي آخر ايام المؤتمر ، تراس الجلسة الصباحية ... السيد توماس مساوثر وهو عضو في المجلس الاستشاري لمركز القانون الدولي والمقارن ونائب رئيس ومستشار عام لاحدى الشركات وتم في هذه الجلسة مناتشة ثلاثة بحوث تقدم بها على التوالي السيد كينيث سائدن ، مسدير قسسم التخطيط والسياسة الضرائبية في شركة برايس ووترهاوس في نيويورك والسيد وليم آوين وهو محامي في هيوستون بولاية تكساس ومستشار عام سابق لشركة البترول الطربية الامريكية ( الارامك ) ولفيرا السيد كورول على نائب رئيس مؤسسة « بكتل الدولية » في سان غرانسيسكو بولاية كاليفورنيا .

وكان موضوع المتحدث الاول خاصا باغاق الضريبة الدولية . وقام المحاضر بصغة خاصة بتطيل الاتجاهات الحديثة في الضريبة واثار مختلف الضرائب على التنافس بين رجال الاعمال . وأشار بعد ذلك الى تطور هذا الموضوع في السوق الاوروبية المشتركة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وفسي الامم المتحدة .

ولعل آخر بحثين كانا من أهم البحوث التي تناولتها الندوة للمستمع العربي مقد كان البحث الثاني خاصا بالشركات الإجنبية العاملة في السعودية، وتطرق السيد « آويين » في بحثه الى مختلف القوانين السعودية التي من المهسم أن يعرفها المستثمر الإجنبي تبل أن يقوم بتوظيف أمواله في المسعودية ، وأهمهذه القوانين ما تعلق منها بتوظيف رؤوس الاموال والمتطلبات المالية واللسوائح الخاصة بشؤون الممال والتأمين الاجتماعي وقوانين الضرائب السعودية .

أما البحث الثاني والآخير فهو يتعلق باتفاقيات المتاولة الدولية في الشرق الاوسط وقد بحث فيه السيد « هل » المسائل الخاصة بالمغاوضة من اجل ابرام هذه الاتفاتيات ومسائل التأنون واجب التطبيق على هذه الاتفاتيات وليتها والشروط المالية والمرائبية والتامينية والقرة الطارئة والشروط الخاصة بالتحديم ونهاية العقسد ، وتشسير هذه الدراسة بشكل خاص الى اتفاتيات المتاولة في الملكة العربية السعودية ،

ومن الواضح ان هدف المؤتمر الذي ينظمه مركز القانون الدولي والمقارن إن هوالا تزويد القانونيين الاجانب بفكرة موجزة عن النظام القانوني الامريكي وبالتالي توجيه عناية هؤلاء الى الاهتيام بدراسة هذا النظام بشكل أنفسل .

وبن ناحية أخرى مان اتناع المستركين الاجانب بأن المسالح الراسمالية الخاصة والابريكية بوجه خاص تقوم بدور هام في التنمية الاقتصادية الدولية هو اهم ما تطبح الله هذه الندوة ، ولعل أسجاء وصفات الذين شاركوا في تتديم البحوث في ندوة الاستثمارات الاجنبية في الخارج تكشف بوضوح عسن الهدف وراء عتدها ، ولهذا السبب عان معظم اصحاب المقاولات كانوا يدعون الى اللجوء الى التحكيم لاجل حل الخلافات بين الدول والمستثمرين الاجانب والى التعويض حين التأميين وهي أوضاع أصبحت ترفضها الدول النابية وأخيرا عان بن المهم أن أشير الى أن أعمال الندوة ستنشر في كتاب يصدر عن مؤسسة «مأثيو بندر» .

# دليل المكنبات أسجامعتية

مع مدور عدد نيسان / ابريل ۱۹۷۳ بدات مجلة العلوم الاجتماعية بنشر تقارير وملخصات اكاديمية عن الجامعات العربية متضمنة أوضاعها العلمية وأتعملها ونضاطاتها 6 ودورها في خدمة المجتمع .

وعملا بسياسةالتطوير التي أصبحت من معالم الخط العام للمجلة، وتبشيا مع التنويع ، نبدا في هذاالعدد بالتعريف، بالمكتبات الجامعية ، ضمن باب « دليل المكتبات الجامعية » .

وفي الصفحات التادمة نقدم نبذة مختصرة عن مكتبة الجسامعة الاسلامية بالدينة المنورة ، في الملكة العربية السعودية ، آملين مسسن ذلك أن يتحتق التعريف الذي اردناه بالنشاطات المكتبية في الجامعات العربية وغير العربية .

# مكنبات أكمجامعة الإكساسية بالمدنية لمنورة

## اولا: المكتبة الركزية:

## ا ــ نبذة تاريخية

انشبئت مكتبة الجامعة الاسلامية المركوبة في عام ١٣٨١ ه وكانت في بداية انشائها تحتوى ثلاثة الاف مجلد ، وهي تضم الان ما يربو على ، ١٣٨٠ مجلد من الكتب العربية والاجنبية والمخطوطات المصورة والصحف والدوريات، وزعة على النصو الاتي : -

١ — التسم العربي : يضم ٥٠٠٠٠٠ مجلد في مختلف نسروع المعرنسة الانسانية وتمثل كتب العلوم الاسلامية واللغوية والادبية والتاريخ الاسلامي نحوا من ٩٠٠ والباتي للمعارف العامة والفلسفة والاخلاق والعلوم الاجتماعية والتطبيقية والنطبيقية والنسون .

٢ ... القسم الاجنبي : يحوى هذا القسم نحوا من الف وخمسمائة مجلد بمختلف اللغات الاجنبية والنبة متجهة الى العناية بهذا القسم حتى يقف الباحثون على ما كتب من دينهم ولغتهم وأمتهم الإسلامية بغير اللغة العربية .

 ٣ ــ قسم التراث العربي: يضم هذا التسم نصـــوا من الف مخطوطة مســورة .

إ ـ تسم الدوريات: ويشتبل على مجموعة مختارة من المجلات العربية
 والاسلامية وكانة التخصصات بالاضافة إلى جانب الصحف المحلية .

وملحق بالمكتبة تسمان أحدهما للتجليد به موظفون فنيون لتجليد ما تحتاجه المكتبة أما القسم الثاني فهو تسم التصويروهو تسم استحدث هذا العام .

## ب: انشطة الكتبـة

١ \_\_ تغتج المكتبة ابوابها للاساتذة والطلاب والباحثين والموظفين وغيرهم من الدارسين للاطلاع والبحث وقد تم نقلها بحمد الله الى مبنى جديد يقوفر فيه الموتم الملائم والجو الهادىء والاثاث المريسح .

٢ \_ يجرى اعداد غهارس بطاقية بالمؤلف والعنوان وغهرس مصنف اكسل محتويات الكتبة وقد انتهى المختصون من اعداد نحو من ٩٥٪ من محتويات المكتبة وهي الخاصة بموضوعات المعارف العابة والفلسفة والاخلاق الاسلامية والموم الاجتماعية والبحتة والتطبيقية والمعنون واللفات والاداب .

٣ \_ يتولى موظفون مختصون اعمال الخدمة المكتبية وارشاد القسراء والبلعثين وتعريفهم بكيفية الوصول الى المواد العلمية بالاضائة الى التعريف بالمراجع التي اعد لها قسم خاص .

## ثانيا: الكتبات الفرعيسة

أنشات الجامعة مكتبات غرعية في الكليات والمعاهد والدور التابعة لخدمة هيئات التدريس والطلبة لها على النحسو الاتي :

- ١ \_ مكتبة كلية الشريعة ،
- ٢ ــ مكتبة كلية الدعوة وأصول الدين .
  - ٣ مكتبة كلية القرآن الكريم .
    - ١ مكتبة كلية الصديث .
  - ٥ مكتبة كلية اللغة العربية .
     ١ مكتبة الدراسات العليا .
- ٧ ــ مكتبة المهدين الثانوي والإعدادي .
  - ٧ -- مكتبه المعهدين التانوي والإعدادي
     ٨ -- مكتبة دار الحديث بمكة .
    - ٩ \_ مكتبة دار الحديث بالدينة ،

## ثالثها : تصورات المستقبل

تهدف الجامعة الاسلامية بالدينة المنورة الى تطوير مكتبتها المركزية لتصبح اكبر مكتبة اسلامية في الشرق الاوسط لخدمة الدين والمسلمين في جميع انحاء العسلم خاصة وأن الجامعة الاسلامية تضم طلبة من جميع انحاء العسسالم الاسلامي ينتمون الى ٧٧ تطرأ في اسيا وأمريقيا وأوروبا والامريكتين ويكونون مبنى جديد على أهدت النظم الفنية والهندسية وبناء مجموعات جديدة في كل التخصصات من الكتب العربية والاجنبية ومن الدوريات والصحف وقد شكلت لهذا الغرض لجان تزويد تتولى اختيل وشراء الكتب من مراكز انتاجها كسالنها بمبيل الشاء مركز مستقل للتراث الاسلامي يضم مصورات للمخطوطات العربية المنافرة في العام العالم والقيام بتحتيقه ونشره.

ولتحقيق ذلك وضعت الجامعة خطة بدأت تنفيذها في صيف المام الماضي الاحتيار الخطوطات المرام الماضي ١٣٩٦/٩٥ هـ . لايفاد متخصصة الى كافة بلاد العالم لاختيار الخطوطات وتصويرها وقد سافرت فعلا بعثلت الى المغر بوالهند واليمن وقد عادت بحصيلة وافرة من المخطوطات مصورة على الميكروفيلم وهي الان بصدد وضع غيرس مفصل لها يصدر قريبا باذن الله .

# قاموب ألترحمة ولتعريب

## قاموس الترجمسة والتعريب

مع صدور هذا العدد ، واستمرارا في سياسة التطوير التي انتهجتها مجلة الطوم الاجتماعية ، منذ صدور عدد نيسان / ابريل ١٩٧٦ ، نواصل معالجة موضوع الترجمة والتعريب في مجال العلوم الاجتماعية ، تمهيدا لعقد مؤتمر خاص بهذا الموضوع مستقبلاً .

وفي هذا العدد ، نخصص الصنحات التالية لمصطلحات التنبية الاجتهاعية كما وضعها الدكتور أحمد زكى بدوى .

ونامل ان تتحقق الاهداف التي رجوناها من هــذا العرض ، كــما نعد باستكمال تقديم ترجمات أخرى لمصطلحات العلوم الاجتماعية المختلفة .

# مطاعات المتمية الاجتماعية

| المطلح                    | الترجمة              |
|---------------------------|----------------------|
| Adaptation                | تكيف                 |
| Adult education           | تعليم الكبار         |
| Backwardness              | تفليق                |
| Birth Control             | تنظيم النسل          |
| Community                 | مجتمع مدلي           |
| Community development     | تنبية المجتمع        |
| Community disorganisation | تنكك المجتمع         |
| Community organisation    | تنظيم المجتمع        |
| Community service         | خدمة المجتمع         |
| Community worker          | اخصائى تنبية المجتبع |
| Contraception             | تحديد النسيل         |
| Cooperation               | تميساون              |
| Coordination              | تنسيق                |
| Cost of living            | تكلفة المعيشية       |
| Criminality               | ظاهرة الجريبة        |
| Decentralisation          | لا مركزية            |
| Degeneration              | انعطاط ، انحلال      |
| Democracy                 | ديموغرانية           |
| Density of population     | كثافة السكان         |
| Depopulation              | تتليل السكان         |
| Deviation                 | انحراف               |
| Discrimination            | تفرتسة               |
| Economic development      | تنبية اقتصادية       |
| Emigration                | هجرة نازحة           |
| Enlightenment             | تومية ، تنوير        |
| Environmental protection  | حماية البيئة         |
| Extension services        | خدمات الارشاد        |
| Health services           | خدمات صحيــة         |
| Housing                   | اســـکان             |
| Human resources           | موارد بشرية          |
| Immigration               | هجرة والمدة          |

Income security Industrial welfare work Internal migration Leisure organisation Living conditions Maladaptation Mannower development Mass communication Mass culture National income National planning Neighbourhood worker Population density Preventive measures Prosperity index Public assistance Public welfare Regional planning Rural development Social action Social adjustment Social backwardness Social change Social defense Social development Social development officer Social disorganisation Social hygiene Social inequality Social justice Social legislation Social mindedness Social organisation Social planning

ضمان الدخيل رعابة احتباعية لعبال الصناعة محرة داخلية تنظيم اوقات الفراغ لحوال الميشة عدم التكييف تنهية التوى العاملة اتصال جماهيري ثتانة حياهمية دخل تسومي تخطيط قومسي اخصائى تنبية المجتمع كثافة السكان وسائل وتائية دليل الرغاهية مساعدة علية رغاهية علية تخطيط اقليمي تنهبة رينبة عمل حمساعي توافق اجتماعي تخلف اجتماعي تغير اجتماعي دفاع اجتماعي تنبية اجتباعية أخصائي تنبية المجتمع تفكك أجتماعي صحة احتماعية عدم المساواة الاحتماعية مدالة اجتماعية تشريع اجتماعي وعى أجتماعي تنظيم اجتماعي تخطيط اجتماعي

| المصطلح            | التر جمة            |
|--------------------|---------------------|
|                    |                     |
| Social policy      | سياسة اجتماعية      |
| Social reform      | اصلاح اجتباعي       |
| Social research    | بحث اجتماعي         |
| Social rights      | حتوق اجتباعية       |
| Social security    | ضبان اجتباعي        |
| Social services    | خدمات اجتماعية      |
| Social welfare     | رغاهية اجتماعية     |
| Standard of living | مستوى المعيشة       |
| Working population | داخلون في قوة العمل |
| Youth welfare      | رماية الشباب        |

# ملخص ات

## استراتيجيات المواصلات في الدول القامية

## ده رياض مهايني

تهدف هذه الدراسة الى تطيل مجموعة من الاستراتيجيات الخاصة بالمواصلات وبالذات لتلبية احتياجات التنهية ، ويشمير المؤلف الى ان استراتيجية المواصلات تلعب دورين بارزين :

أولهما ) تحقيق الاكتفاء في الطلبات الخاصة بالمواصلات وذلك عبر تحسين قدرة المواصلات .

وثانيهما ، ان استراتيجية المواصلات ... علاوة على منفيرات الم....رى ضرورية ... تولد امكانية للتقدم على المدى البعيد .

كذلك يصف المؤلف الاستراتيجيات التي هي موضع الاستعبال الآن على الساس أنها أما استراتيجيات غير متوازنة أو متوازنة ، ويخلص الى ضرورة أيجاد استراتيجية بديلة تمتاز بتخطي النواتص التائهة حاليا . وهذا أمر يساعد فيأرساء تواعد أساسية للنهو الاقتصادي في البلدان النامية بحيث يلبي الاحتياجات الخاصة بالتنبية سواء كانت هذه احتياجات تصيرة أو بعيدة المدى .

## الماسنة كوسيلة للتنهية الاعتصابية

## د، شميب عبد الله

يهدف هذا البحث الى ابراز الدور الذي يمكن أن تلعبه المحاسبة في خدمة التنمية الانتصادية التي تشهدها الدولة النامية بصفة عامة والكويت بصفة خاصة .

لقد عرض الباحث أولا البيئة الاقتصادية في الكويت ثم تطرق للقوانين التي تنظم مهنة الحاسبة والقوانين التي لها تأثير على مهنة المحاسبة وبعد ذلك استعرض البحث تطور تعليم المحاسبة في الكويت ،

ويتابع الباحث بدراسة القواءد المحاسبية المتعارف عليها في الكويت بصغة عامة وفي هذا المجال اظهر الباحث مدى قصور هذه القواعد وعدم مواكبتها للتطور المستهر في مهنة المحاسبة .

والنقطة الرئيسية التي تعنى بها الدراسة هي ابراز دور المحاسبة في التنهية الاقتصادية ولتوضيح هذا الدور الذي تلعبه المحاسبة في التنهية فقد ناتش البحث دور المحاسبة في التخطيط والرقابة على المستوى التومي والخاص وفي النهاية اورد الباحث توصيات يمكن بواسطتها تلافي نواحي تصور المحاسبة في الكويت ومن ناحية أخرى تدعيم دور المحاسبة في مجال التنهية الاقتصادية .

## قواعد وأسس النشر في مجلة العلوم الاجتماعية

تطمع و مجلة العلوم الاجتماعية ه الصادرة عن كلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة الكويت ، لأن تكون منبرا بارزا من منابر الأكاديمين العرب ، وترغب في أن تتخصص في الأبعاث ( باللغنين العربية والانجليزية ) المهتمة بالصعروح النظرية في كافة حقول العلوم الاجتماعية ( ابتكارا وعرضا وتقدا ) . وهي مهتمة ، في الوقت فاته ، في مقالات النظرية متوسطة المدى – التي تبحث شؤون المناطق الاقليمية – على أساس معاملة المناطق هذه –كوحدات مستطلة وبخاصة في الدول النامية في آسيا ، وافريقيا ، وأميركا اللاتينية . وأخيرا ، فان للجلة مستعدة النشر العواسات الخاصة ببلد معين طالما أن هذه الدواسات تتحرك ضمن اطار الانسجام أو النقد أو التعديل لواحدة ، أو أكثر ، من النظريات الفاعلة في المحقول المختلفة للعلوم الاجتماعية .

## ١ - الأبحاث والدراسات :

ترحب المجلة بنشر الأبحاث الجيدة المبتكرة ذات الصلة بأي من حقول العلوم الاجتاعية التي تهدف الى احداث اضافات جديدة في هذه الفروع المختلفة .

وتقبل الأيحاث باللغتين العربية والانجليزية على أن يكون حجم البحث بحدود (٢٠) صفحة مطبوعة من الحجم العادي أو (٢٠٠) كلمة ، وذلك عدا الحواض اللازمة . أما الأيحاث التي تعد لالقائها ضمن المواسم التقافية للجامعات ومراكز البحث للختلفة ، داخل الكويت أو خارجها ، فيجب ألا ترسل للبشر الا بعد أن تتم مناقشها ، وبالتالي بعد أن تعاد صلية كتابتها لتتناسب طريقة عرضها مع الاطار العام للبحوث العلمية التي تقوم المجلة بنشرهسا .

## أ - ملاحظات وقواعد محددة :

وكي يمكن للمجلة أن تعتبر البحث المقدم اليا مرضحا للنشر ، يؤمل أن يراعى واضع البحث لللاحظات الثالية : - (١) اعتباد الأصول العلمية في اعداد وكتابة البحث . (٢) ألا يكون قد سبق نشره . (٣) أن تزود المجلة بثلاث تسخ من الدراسة المراد نشرها . (٤) تضمين خطاء عزان البحث بأقل عدد ممكن من الكيات اضافة الى اسم المؤلف واسم المعهد العلمي الملكي ينشي البه . ويرجى أن يكب في صفحة منصفة المزيد من المكامل . الملومات عن المؤلف ، عاصلة درجة تحصيلة العلمي وتخصصه الدقيق ، وانتاجه المنشور ، وعزانه الكامل . (٥) ترسل الأبحاث معزنة الى سكرتير التحرير ، مجلة العلم الاجتماعية ، كلية التجارة ، جامعة الكويت ،

وبعد أن تصل الأبحاث الى سكرتارية التحرير بتم عرضها ، في العادة ، على واحد أو أكثر من المختصين اللدين ترى هيئة التحرير أن بامكانهم اعطاء وأي محدد في صلاحينا النشر في المجلة . وفي خطوة لاحقة ، فتوم سكرتارية التحرير بالمحارض تلك تقوم سكرتارية التحرير بالمجلوس تلك الدراسات ، وذلك فيصن الترتيات التالية : (أ) يبلغ أصحاب الأبحاث التي تقبل عن موحد النشر ، كما ترسل اليهم تسخة من العدد الذي يحري أبحائهم عبانا . (ب) أما الإبحاث التي ترى مجة الحرير أو مستشار المحارسة بعض التحدير أو مستشار المحارسة بعض التحديدات أو الاضافات اليا قبل نشرها ، فستماد الى أصحابها مع ملاحظات التحديد كي يعمل على اعدادها نهائيا للنشر . (ج. وفي حالة استحالة نشر بعض الإساش في المجلة

بسبب بعدها عن المراضيع التي تعالجها المجلة ، أو بسبب عدم صلاحيّها للنشر من التواحي الفنية ، أو غير ذلك من الأسباب ، فان سكرتارية المجلة ستقوم يتبليغ أصحابها بالملك .

## ب - ملاحظات وقواعد عامة :

(1) الأبحاث التي تصل الى للجلة لا ترد الى أصحابها . (٣) تبلغ سكرتارية التحرير مقدمي الأبحاث عن استلامها لأبحاث عن استلامها لأبحاث عن استلامها لأبحاث عن استلامها للمحاثة في المختلفة الشغر خلال مدة لا تتجاوز الثانية أسلبيع . (٣) يتوجب على صاحب البحث ، في حالة قيامه بعرض دواسعه للمهنة على مجلات علمية أخرى على حق النشر ، أن يقوم بخبلغ سكرتارية تحرير المجلة بدلك . وفي حالة حصول جهة أخرى على حق النشر ، دون علم و عبلة العرام الإجهامية ، فان المجلة سوف تعنفر من قبول أية أبحاث أخرى في المستخبل من صاحب البحث . (ق) تتول كافة الحقوق المترتبة على النشر الى ملكية للجلة . (٥) تنط للمجلة لأصحاب الأبحاث التي تتبلل للتحر مكافة عالية تعدارها (-) سمين دينارا كويتيا . علاوة على هدية بهاية من العادد ذاته .

### ٢ - مراجعات الكتب :

وبالإضافة الى نشر الأبحاث العلمية للمختلة ، تقوم و بحلة العلوم الاجتماعية ، بنشر مراجعات وتقد لبحض الكتب التي تعالج مواضيع علمية تقع ضمن احتماعاتها . وبراحى في هذا للمجال الالترام بالقراحات الثالمية : (١) أن تكون الكتب المنوي مراجعتها حديثة النشر . (٣) أن لا تنشر المراجعة في ابقدا تجلة أخرى . (٣) أن يكون حصم التقد والمراجعة في الحقد وفي مغذا المجال ، يغضل تقسم العمرض والقد ، بحكل مباشر أو ضعني ، الى ثلاثة أقسام نشسط على مقدة وفي مغذا المجال ، (١) أن برسل منها ثلاث نسخ . (٥) أن تحري الصفحة الأولى هنوان الكتاب الفيقي واحم المؤلف واستنتها أن المرسل منها ثلاث نسخ . (٥) أن تحري الصفحة الأولى هنوان الكتاب الفيقي واحم المؤلف والمنافذ عليه المرسل منها نسخ المحلة على المرسلة على المحلة على المرسلة على المرسلة المحلة المحل

## ٣ - الندوات العلمية :

وابمانا من هيئة تحرير المجلة بأن تمة مواضيع ، هي في صلب العلوم الاجتهامية ، لا يمكن معالجتها على الرملام نحو لهال الاعبر التحاور وتعارض الآراء والاجتهادات ، ودراكا منها لفيرورة زيادة الفاعل بين الرملام الأكاديمين العرب اللبين حال دون تفاطهم في الماضي عوامل وظروف عديدة ، صنف الملام الاجتهامية لنشر محاضر حوار ندوات علية ضيقة ( بعدوده أشخاص ) تعالج مواضيح حساسة في العلوم الاجتهامية على على أن تكون هذه التدوات معقودة بناء على تنظم ودعوة سكرتارية التحرير . وفي هذا المجال ، ترجب هيئة السكرير بأية اقتراحات شبه تفصيلة حول مواضيع مناسبة للمحوار . وكما يجمع ذكره أن المجلة ستنفى مكافأة تشجيعة لكل مساهم في الندوة قدها (٣٠) ديناراكويتها ، عدا مصاريف الشغر والإقامة اذا ما استضافت

أحدا ، أو دعثها احدى المؤسسات .

## ٤ - تقارب عاصة :

ومتابعة منها للمنتديات والحلقات الدراسية العلمية في الوطن الدوبي وخارجه ، تقدم المجلة مكافأة مالية قدرها (۲۰) دينسارا كريتيا لكل تقرير علمي خاص ينطلي بشكل شامل ومنظم أخيار وتنظم وأبحسات واستخلاصات المؤتمرات العلمية وغيرها من مجالات التشاطات الأكاديمية دون أن يتجاوز ذلك (۱۵۰۰) كلمة . وأخيرا ، تقوم المجلة بنشر ما يرد اليها من أخبار علمية تعلق بالجاهات ومعاهد البحث العربية وما تقوم به ذلك المؤسسات العلمية من استحداث تغييرات في نظم التعريس أو شؤ ون البحث العلمي أو فروع التخصيص

## العرضة

## مجسلة ثقسافية شهريسة

رئيس التحرير : صفوان قدسي

 أ الراسسيلات: باسم رئاسة التحرير. جادة الروضة دمشق ... الجمهورية العربية السورية

ي : الاشتراك السنوي : أ

خارج الجمهورية العربية السورية. ما يعادل ١٧ ليرة سورية مضافا اليها أجر البريد ( المادي أو الجوي ) حسبرغبة المشترك ٠

★ : الاشتراك برسل حوالة بريدية اوشيكا او يدفع نقدا الى :

محاسب مجلة المعرفة \_ جادة الروضة - دعشق

 يـ تلقى المشترك كل سنة كتابا هـدية من منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومى •

## ثمن العدد :

#### II. REVIEWS:

The Journal of the Social Sciences will also accept book reviews, with the provision that the titles be submitted for approval in advance. The following should be of assistance.

- The book to be reviewed should be recent (not published earlier than 1970)
- 2- The review should not exceed 4 standard typed pages (1,000 words).
- 3 Two copies of the review should be submitted with a cover-page including the following information: exact title of the book, author's full name, date and place of publication, price, number of pages, reviewer's full name, name of the university or institute with which the reviewer is currently associated.
- 4 The reviewer will be notified as soon as possible of the suitability of bia article.
- 5 The remuneration for a book review is 20 KD. (\$60 U.S.).

## HI. SPECIAL REPORTS:

Organizations and individuals are encouraged to inform the Journal of the Social Sciences of relevant conferences or seminars to be held in or out of Kuweit. Reports on such conferences may later be requested.

All articles, book reviews, and special reports should be addressed to:

Managing Editor.

Journal of the Social Sciences.

P.O. Box 5488

Kuwait University.

KUWAIT.

# KUWAIT UNIVERSITY JOURNAL OF THE SOCIAL SCIENCES Regulations Governing Contributions

#### 1. ARTICLES:

The Journal of the Social Sciences welcomes original erticles of quality in any of the following fields. Anthropology, Economics, History, Liguistics, Political Science, Psychology, Public Administration, and Sociology. Articles submitted should be related to the stated specialization of the journal, namely, general systems and middle-range theories. Case studies will only be accepted if they are relevant to the development of theory. Articles may be submitted in either Arabic or English to be presented in the original or in translation. The following guide lines should be of help in submitting articles for publication:

- Articles should not exceed 4,000 words (or twenty standard typed pages) excluding footnotes.
- 2) Two copies of the article should be submitted with a cover-page containing the following information; exact title of the article, full name of the author, and name of the university or institute with which the author is associated.
- A separate sheet should be attached listing the following information: academic achievements, previous publications, exact current address.
- #) Scholara are requested not to submit articles that have been published previously. Studies to be included in upcoming seminars or conferences in or out of Kuweit are not to be submitted for publication before presentation and subsequent discussion and modification.
- 6) Publication procedures are as follows:
  - a An article submitted to the managing editor will be forwarded to apecialists in the appropriate field of specialization for consideration. The author will be notified within one week that it has been received and advised of its suitability for publication within eight weeks (Copies of an article submitted for publication but not accepted will not be returned).
  - b If modifications are needed, a copy of the article, with editorial suggestions, will be returned to the author for final revision.
  - c Remuneration for an article accepted for publication will be 60 K.D. (approx 180\$ US). In addition, the author will receive one copy of the lasue and 10 extracts of his article.
  - d Upon notification of the acceptance of an article, all rights of publications rest with the journal.

## PROBLEMS IN FINANCING ECONOMIC GROWTH

A. R. Salman

The paper deals with, and brings out, to critical discussion some of the measures which are suggested to safeguard and ensure the purchasing power of the (already received) oil revenue.

Two main measures are discussed under this leading :

- 1 That which is affected from the employment of some key currencies, such as the dollar, as the unit of account, for calculating the revenue, and for the payment of oil. It is suggested that because of the fregrent charge in rate of exchange of these currencies during the last decade or so; another unit of account, with a more or less, fixed rate of exchange, should be employed for this purpose, suc has the SDR, or similar unit.
- 2 The other measure which is suggested is that which safeguard against the rise in the prices of the imported manufactured goods. An indexation or a link between the rise of these prices and the price of oil should be maintained.

The paper also deals with the necessity of manufacturing the Crude Oil by the (OPEC) instead of exporting it as such. This measure ought to increase the income received for each quantity of oil.

It is also, suggested that the Arab countries should provide and be self-sufficient in agricultural products needed for their consumption.

By so doing, they can divert the financial resources which previously were spent or imported food, to economic development and growth.

## FORMS OF ARAB ECONOMIC COOPERATION: A CASE STUDY

## S. Al - Khasawneh

The Author in this article discusses analytically the Jordanian-Syrian Economic Cooperation Agreement.

He points out its main objectives, and the feasibility of their realization. Then he discusses the scope and dimensions of such cooperation, pointing out its accomplishments, and the means by which we can make better use of these accomplishments.

He also does not fail to discuss some of the obstacles to this cooperation. He concludes emphasizing the real to continuously develop the economic cooperation between the two countries.

## A THEORETICAL MODEL FOR MANAGERIAL MANPOWER PLANNING IN KUWAIT

Aly El Salmi

The article addresses itself to the problem of planning managerial manpower to meet the anticipated requirements of economic and social development in the State of Kuwait.

After a review of the effect of managerial skills on developmental projects, the article presents a theoretical model that can be used to forecast managerial manpower. Using this model as hypothetical basis, the indications are that Kuwait requires up to 2480 managers of different specializations over the period 1976/1980.

## ECONOMIC THOUGHT IN THE IDEAS OF

M. Al-Habib

While it is well-known that most economic concepts, problems, and issues can be traced back to the works in economic thought of the Mercantalists, Physiocrats, and the Classical economists, the aim of this paper, in line with similar works, is to trace these concepts furtherback, indeed, several centuries namely, to an Arab writer from North Africa, Abdul Rahman Ibn Khaldoun (1332-1406). He, keenly and intelligently, dealt with economic concepts in several chapters of his famous work the introduction of Ibn Khaldoun. This work makes facinating reading as he discussed such issues as: historical materialism, division of labour, private property, stages of economic growth, rent, inflation, economic sociology, value theory, many historians of economic thought have previously give full credit to the development of these concepts to European writers, It is time that we, the Arab intellectuals, should investigate our past intellectual heritage and present its remarkable contribution to science and modern civilization.

- 12. Wilfred Owen, Strategy for Mobility, op. cit., p. 40.
- 13. Ibid. p. 42.
- See Holland Hunter, Soviet Transport Policy. Cambridge: Harvard University Press, 1957. See also Jan S. Pryloyle, "Transportation in Communist Chies", Land Economics, Vol. XLII, No. 3 (August 1966), pp. 285-281.
- See Holland Hunter, Soviet Transport Experience: The Lessons for Other Countries. Washington, D.C.: The Brookings Institution, 1968, pp. 1-32.
- 18. Transport is not really a sector like the industrial or the agricultural sectors. It is a facilitative sector that connects different economic activities to each other. As such, transport, as an economic good, is rarely pursued for its own sake. It is always serving other purposes and goals.
- For examples of such a process, see Hans A. Adler, Sector and Project Planning in Transportation. Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1985, and John R. Meyer (ed.), Techniques of Transport Planning, Vol. N: System Analysis and Simultation Models. Washington, D.C.: The Brookings Institution, 1971.
- See Government of India, Planning Commission, Committee on Transport Policy and Coordination, Final Report, 1986.
- See for example William Alonso, "Urban and Regional Imbelences in Economic Development", Economic Development and Cultural Change, Vol. 28, No. 2, January 1970, pp. 204-218; Walter Stohr and Paul Pederson, "Economic Integration and the Spatial Development of South America", American Behavioral Scientist, Vol. 12, No. 5, May-June 1989, pp. 2-12.
- See Labh S. Sachdev and R. G. Hennes, "Plenning Rurel Highways in India", Traffic Quarterly, Vol. 23, No. 4, October 1969, pp. 573-586.

#### **FOOTNOTES**

- This is why transport is a key variable in most location theories. See Walter isard, Location and Space Economy. Cambridge: MIT Press, 1958; see also William Alonso, Location and Land Use. Cambridge: Hervard University Press, 1964.
- The term "developing countries" is used here to denote most countries in Asia, Africa and Letin America. The analysis in this article is applicable also to the newly oll-rich countries and to sconomically disadventaged regions in industriel countries.
- See Wilfred Owen, Strategy for Mobility. Washington, D.C.: The Brookings Institution, 1956; and Riad G, Mahayni, Transportation Planning in Third-World Countries: An Annotated Bibliography. Monticello: Council of Planning Librarians, Exchange Bibliography No. 1108, August 1976.
- For further discussion on these factors, see Riad G. Mahayni, "Spatial Integration and Transportation Planning in Third-World Countries", in Leslie S. Pollock (ed.) Frontiera of Transportation Planning. Washington, D.C.: The American Institute of Planners, 1975, pp. 59-80.
- Jan Tinbergen, The Design of Development. Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1958, pp. 31-32.
- W. A. Lewis, The Theory of Economic Growth. London: George Allen and Union Ltd., 1956, pp. 210-211.
- S. Kuznets, "Quantitative Aspects of Economic Growth of Nations", Economic Development and Cultural Change, Vol. VIII, No. 4, Part II (July 1960), pp. 37-39.
- Drezen Bejakavic, "The Shere of Transport and Communications in Total Investment", Journal of Transport Economics and Policy, Vol. IV, No. 3 (September 1970), pp. 337-343.
- The author combined the share of investments in communications with transportation in his analysis.
- For a review of such behavioral models see Gary Fromm (ed.) Transport Investments and Economic Development. Washington, D.C.: The Brookings Institution, 1965 and Roger L. Creighton, Urban Transportation Planning. Urbana University of Illinois Press, 1970.
- 11. The terms unbalanced and balanced are borrowed from two leading regional economic growth theories. See Albert O. Hirschmen, The Strategy of Economic Development. New Haven: Yale University Press, 1958, and Ragner Nurkse, Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries and Patterns of Trade and Development. New York: Oxford University Press, 1967.

The special transport situation in developing countries auggests the need for an integrated transport strategy to guide investments in this facilitative sector. Such a strategy has to be an extension of a development strategy simply because of the internal and external dependencies associated with transport. Many developing countries are aiming for aconomic integration. Economic integration has more than a pure economic dimension. It includes also social, political, and environmental dimentions that are reflected in the multiplicity of goals inherent in every development plan. What this requires in terms of transport, among other things, is to replace the fragmented project-by-project and mode-by-mode approach by a strategy that accounts for the dynamic as well as the passive aspects of transportation investments.

The most common transport strategies in developing countries are the balanced and the overcepitalization-unbalanced strategies. Each, operating alone, has disadvantages. A balanced transport strategy that attempts to satisfy existing and forecasted tre sport demands according to established and existing behavioral relationships ingores the dynamic dimension of investments in transportation. An overcepitalization in transport strategy that is neither integrated with other investments nor coordinated within the transport sector itself is wasteful.

A combination of balanced and an overcapitalization in transport strategies, however, offers a suitable course of action for developmental purposes. A balanced transport strategy allocates for immediate and obvious transport needs, whereas an over-capitalization strategy can be utilized to bring about some of the desirable changes in the macroeconomic space of a developing country. In this way, the most urgent transport needs can be met at the same time that overall long-range development objectives are pursued.

There is no all-encompassing transport strategy that is suitable for every developing country. Although these countries share a desire for development, their planning environment is not the same. Therefore, duplicating a successful transport strategy of one country in another country may prove harmful if the particulars of the planning environment are not considered. This does not mean that the lessons gained from outside experiences, whether from developed or developing countries, are not valuable. On the contrary, such experiences enrich local ones in terms of formulating a suitable transport strategy.

#### AN INTEGRATED TRANSPORT STRATEGY

The ultimate objective of every transport strategy is to minimize the spatial friction that separates the locations of human activities. Minimizing this friction should not be equated with supplying more and more transport capacity. Congestion on major urban highways in cities of the United States illustrates how relative immobility can result from stressing transportation, and particularly one mode, as the only cure for improving accessibility. Therefore, in order to achieve the above objective, every transport strategy should also sim at minimizing the need to travel through the use of locational policies and lend-use planning.

Further, the passive and dynamic aspects of investments in transportation in developing countries dictates the need for evaluating these investments in terms of their contributions to national development planning. In other words, transportation investments should be recognized as not just passive in nature, meeting transport demands, but also dynamic in the sense that they can act as a catalyst to national development, particularly in outlying regions and in rural areas of a country. One of the distinguishing characteristics of transport networks in many developing countries is their concentration around major cities and between them. This concentration is a manifestation of the concentration of political and social institutions and the agglomeration of productive activities in the so-called primate centers. 19 The transport situations in these centers are not much different from those of cities in industrial countries. Rural transport, however, is still dependent on human and animal energies, 20 and the accessibility to rural settlements, not to mention their accessibility to each other, is still low.

A strategy of undercapitalization in transport assumes that since it is difficult to predict future activities in time and space, the main function of a transport strategy, then, is to identify major bottlenecks and to alleviate them as efficiently as possible. The trade-off here is between the certainty of transport demands and tolerable levels of congestion. This deemphasis of transport shows that large-scale, expensive transport facilities need not be laid down before industry and agriculture begin to grow.

The lessons from the experiences of various countries suggest that undercepitalization in transport should not be equated to mean the neglact of this important sector. The low levels of mobility and accessibility present in most developing countries reflect the years of neglect that these countries experienced during the colonial era. The transport experiences of socialist countries indicate that transportation investments are concomitant with, and not a pre-condition for, economic development. It also suggests that since transport demands are derived demands, 16 a transport strategy should be an integral part of a development strategy. Consequently, one has to look beyond the transport sector in order to account for inter-sectoral transport dependencies and possibilities for substituting transport needs by proper locational policies. One has also to account for the complementary nature of the various transportation modes to minimize spatial friction.

### Balanced Transport Strategy

A balanced transport strategy attempts to establish an equilibrium between transport demands and transport supply. Transportation investments are only made according to the levels of existing and forecasted transporation demands, and their timing is phased to correspond to the rate of traffic growth. This strategy implies neither a spatial balance among the different regions of a country nor a balance of investment among the various modes.

India is one of the few developing countries that allocates funds for transportation investments using a transportation planning process and according to the requirements of its development plans. 17 The emphasis in its transport strategy during the period of the first two five-year plans was on rehabilitating and expanding the railway network. This emphasis was shifted later to account for the needs of the development plan as documented by the first report of the Committee of Transport Policy and Coordination. 18.

The task of overcoming transport barriers in Colombia absorbed a large share of public expenditures for a few years. The transport share of total public investments by all governmental units amounted to 41 percent in 1959 as compared to 12 percent for housing, 10 percent for agriculture, 2 percent for industry, 3 percent for education, and only 1 percent for health services, 12

Another example of the big push in transport is provided by the experience of Turkey. During the period between 1948 and 1957 half of all invistments made by the national government was in transport and communication. This is compared to 28 percent in agriculture, 13 percent in other public works, and 7 percent in industry, power and mining, 13.

The dilemma presented by overcapitalization in transport is that although transport is necessary for linking activities and settlements to each other, it is by no means sufficient for "triggering" economic development. Thus, singleminded attention to tranport is not a prescription for initiating economic development.

Undercapitalization in Transport. The inadequate transportation systems in many developing countries reflect the insignificant attention that the transport sector received during the colonial ara. These countries were considered as a source of primary goods and as a market for the finished products of industrial countries. Investments in basic infrastructure, as in transport, were made with these purposes in mind.

Undercapitalization in transportation capacity also indicates the secondary importance placed on transport and the assumption that transport is a means end not an end by itself; that is, investments to increase the capacity of a transportation system are made as a response to existing rather than latent traffic demands. Such expansions become necessary when deficiencies in the transport sector start hindering development and also when the costs of congestion drain the potential growth of other sectors in the economy.

The prime example of a strategy of undercapitalization in transport is offered by the experiences of Russia and other socialist countries. 14 Such strategy was an outgrowth of the industrial location policy enunciated by the Soviets during the mid 1920's. The two major precepts of this policy were to locate industry more evenly among the different regions of the country and to move it closer to the sources of fuel, raw materials, and markets. 15 The transport ahere of national funding was drastically cut in favour of other sectors, especially industry.

A transport strategy in a developing country plays two important roles. The first role can be described as a passive one. It relates mainly to satisfying increasing transportation demands by improving the capacity of a transportation system, and its approach is behavioral in nature in that it attempts to find a proper resolution to a specific transport problem, 10 The second role is a dynamic one. It is more of a policy variable that can be used with other policy variables in order to generate long-range alternative programs aimed at attaining some desirable ends. These two roles are envisioned to be complementary to each other. Realignment of the spatial distributions of activities, for examples, tends to be gradual and as such making the dynamic aspects of transportation planning longer in range than the passive ones. Further, solutions that may seem satisfactory from the standpoint of transportation do not necessarily mean that they are also satisfactory for development as a whole. Two transport strategies, namely ; unbalanced and balanced transport strategies. 11 that consider either one or both of these roles of transportation investments are discussed below.

## Unbalanced Transport Stretegy

An unbalanced transport strategy, as the name implies, relaxes the commonly held precept of equilibrium between transport demand and transport supply. The unbalanced nature of this strategy can be viswed in two ways. The first emphasizes an overcapitalization in transport capacity, where transport supply exceeds transport demands. The second stresses undercapitalization in transport capacity, where investments are made only when the transport sector starts acting as a bottleneck for future development.

Overcapitalization in Transport. The strategy of overcapitalization in transport originated with the belief that once a transport investment is made, productive investments will follow: that is, investments in transportation can initiate economic development. The most common example cited as a proof of this belief is the role played by railway during the nineteenth century in many industrial countries.

Overcapitelization in transport, be it in railways or any other mode, means less investment in directly productive activities and necessary services. Two recent examples from developing countries show what happens when a country makes an extraordinary commitment of scarce resources for improving its transport system.

Table II Share of Transport Investments After World War II

| A Country's Income<br>per Capita | Percentage of<br>Transport Share |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Below \$100                      | 27                               |
| \$100 — \$200                    | 15                               |
| \$200 \$500                      | 19                               |
| Over \$500                       | 9                                |
| Socialist Countries              | 12                               |

Sources: Drazen Bejakavic, "The Share of Transport and Communications in Total Investment", Journal of Transport Economics and Policy, Vol. IV, No. 3. (September 1970), pp. 337-343.

Both euthors suggest that the share of transportation investments from total public investments is a substantial one. Their quantitative analysis, however, ignores the nature and the type of these investments. On the one hand, these investments can be directed toward the construction of a primary transportation network with the aim of improving the general level of accessibility of human settlements. On the other hand, these investments could be more directed toward the development of new transportation modes or the modernization of existing ones. It is suggested that the first case is more descriptive of the case of many developing countries. The relationship between these two types of transportation investments is not an exclusive one. Rather, this relationship reflects the multiple roles that transportation plays in the economic well-being of countries.

## ALTERNATIVE TRANSPORT STRATEGIES

A transport strategy represents an approach adopted by a government for planning, operating and maintaining a transport system. It represents an extension of a developmental strategy, and its ultimate function is to minimize the spatial friction that separates the locations of different activities.

to national income per capita. 7 Table 1 gives a summary of this data. He found the average share of transportation investments from total public investments to be almost identical for the three groups ranging from 14.9 to 15.3 percent. The range within each group, however, was high.

Table I Shere of Transport Investments (1951 — 1957)

| A Country's Income<br>Per Capita | Percentage of<br>Transport Share |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Below \$160                      | 15.3                             |
| \$160 \$500                      | 15.2                             |
| Over \$500                       | 14.9                             |

Sources: Simon Kuznets, "Quantitative Aspects of Economic Growth of Nations", Economic Development and Cultural Change, Vol. III, No. 4, Part II (July 1980), pp. 37 - 38.

Drazan Bejakavic examined the same question using date from 45 countries. He arranged his data in five groups also according to national income per capita and for investments in transportation after World War II. The last group included only the socialist countries. 8 Table II gives a summary of his data. 9 Bejakavic found the difference in the average transport shares among the five groups to be much larger. The range within each group, however, was less than the ones indicated in Kuzneta' study.

## TRANSPORT STRATEGIES IN DEVELOPING COUNTRIES

### R. Mahavni \*

The primary objective of a national transport policy in most countries is to enable the movement of people and goods at minimum costs with established levels of safety and convenience and with minimum pollution and energy expenditures. Transportation, as a basic infrastructure, is a pre-requisite and a necessary input to the functioning of many productive activities. 1. It is one of factors which shapes the spetial distribution of the economic, social and political linkages within a country. Most importantly, it has a permissive effect on economic development in that it is necessary but not a sufficient condition for initiating and sustaining development. The purpose of this article is to analyze a set of transport strategies which are aimed at development. This analysis will focus on the applications of these strategies in developing countries. 2

## SHARE OF TRANSPORT

Most developing countries have adopted policies for improving the capacity of their transportation systems. 3 Although there is no "grand rule" for the proper allocation of resources to transportation investments, the magnitude of the transportation share from total public investments varies from one country to another. This share depends on the country's level of development, its economic and social institutions, the location of its resources and settlements, and other factors. 4 Some believe that this share is relatively the same for most countries and that it varies between 20 to 25 percent. 5 Others argue that the share is a complex function consisting of many factors and that it varies with time tending to be high in the early phases of development. 6

Simon Kuznets arranged data on public transportation investment from 17 countries between 1951-57 in three groups according

<sup>\*</sup> Riad G. Mahayni is Assistant Professor of Community Planning and Area Development at the University of Rhode Island.

- 1 --- Gunner Myrdal, Rich Land & Poor: The Road to World Prosperity (New York: Harper & Brother Publishers, 1957) p. 49.
- 2 This section is based on law No. 6 of 1962, Practice of Audit of Account (Kuwait Government Printing.)
- 3 This section besed on Law No. 15 for the year 1960, to promulgate the the Law of Commercial Companies (Kuwait Government Printing Press, 1960).
- 4 This section based on Law No. 2 for the year 1961, promulgating Law of Commerce (Kuwait Government Printing Press, 1961)
- 5 Webster's New World Dictionary (New York: The World Publishing Company 1966) p. 1163.
- 6 Eric L. Kohler, A Dictionary for Accountants, Fourthed. (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, Inc., 1970) p. 345.
- 7 Robert H. Roy & James H. MacNeil, Horizons for a Profession: The common Body of Knowledge for Certified Public Accountants (New York: American Institute of Certified Public Accountants, 1967) p. 31.
- 8 Ibid & John L; Carey, "what is the professional Practice of Accounting? The Accounting Review XIII (Jan. 1988) p. 5.
- 9 Roy & MacNell, Horizons for a Profession, pp. 32-33.
- 10 John L. Carey, The accounting Profession: Where is it Headed? (New York: American Institute of Certified Public Accountants 1982) p. 21.
- 11 Herman W. Beirs, "The Accounting Function in Economic Progress", "The Journal of Accounting 106 (August 1958): 34.
- 12 See Simon Kuznets, International Differences in Income Levels, Reflections on their Causes, Studies in Economic Development (New York: Holt Publishing Co., 1961)
- 13 Adolp J. H. Enthoven, "The accountant's Function in Development", in reading in international accounting, eds.: Kenneth B. Berg, "Gerhaud G. Mullar & Lauren M. Walker (Bosten: Houghton Mifflin Co., 1989) p. 132.
- 14 James J. Mahon: "Some Observation on World Accounting, "The Journal Accounting 179 (January 1966): 36
- 15 See the Planning Board, The First Five Year Development Plan, 1967/68 -1971-72 (Kuwait: Printed at the all Rissale Press, December 1968)

TABLE — 1
COMMERCIAL EDUCATION
(Number of Classes, Students, Teachers, and Graduates at
the Secondary Stage)

|           | 1963- | 1964- | 1965- | 1966- | 1967- | 1968- | 1989- |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|           | 84    | 65    | 66    | 67    | 88    | 89    | 70    |
| Graduates | _     | -     | _     | 30    | 21    | 19    | _     |
| Teachers  | 11    | 24    | 39    | 42    | 46    | 82    | 57    |
| Students  | 54    | 73    | 84    | 94    | 85    | 90    | 142   |
| Classes   | 3     | - 6   | 7     | 8     | 7     | 8     | 10    |

Source: Ministry of Education, Education in Kuwait 1969 - 1970, Public Relations (Kuwait: Government Printing Press), p. 30.

TABLE — 2
NUMBER OF ACCOUNTANTS GRANTED LICENSE FROM 1962 - 1973
BY MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY TO
PRACTICE PUBLIC ACCOUNTING IN KUWAIT

|       |       |       | Kuweiti | Non-Kuwa | lti     |
|-------|-------|-------|---------|----------|---------|
| Yeer  | Total | Total | Percent | Total    | Percent |
| 1962  | 23    | -     | -       | 23       | 100     |
| 1963  | 16    | 2     | 13      | 14       | 87      |
| 1964  | 6     | -     | -time   | 6        | 100     |
| 1965  | 6     | -     | _       | 6        | 100     |
| 1966  | 8     | -     | -       | 6        | 100     |
| 1967  | 7     | 1 1   | 14      | 8        | 86      |
| 1968  | 4     | 3     | 76      | 1        | 25      |
| 1969  | 3     | -     | -       | 3        | 100     |
| 1970  | 9     | 4     | 44      | 6        | 56      |
| 1971  | 8     | 6     | 76      | 2        | 25      |
| 1972  | 8     | 2     | 26      | 6        | 78      |
| 1973* | 8     | 5     | 63      | 3        | 37      |

<sup>\*</sup> of February, 1973. Source: Ministry of Commerce and Industry, Auditors Register.

the Ministry of Commerce and Industry and practicing accountants. By this means, standardization and acceptance of reporting requirements will occur at a more rapid rate.

- 6. To be useful, external financial statements should be published within a given time period immediately subsequent to the fiscal year of reporting companies. Delay the release of financial statements hinders the making of sound investment decisions. Their usefulness to users in minimal unless the information is current.
- 7. Accountants should be responsible for providing reliable financial information to fulfill voraditors' need, the responsibility may be specified in the law as well as in the professional standards of the practicing profession.
- 8. Appropriate accounting systems are needed to generate the finencial requirements of macro-planning. In addition, appropriate planning and control must be followed, Moreover, performance measurements needed. Cooperation of the planning Board, Ministry of Finance, Audit Bursau, and practicing accountants is needed to fulfill requirements of the public sector.

9. Changes in the law are needed. For example the law of commerce requirements make it impossibl to conduct mechanized accounting cooperations. As a result, timely information required by today's modern business firms cannot be obtained. Consequently, a thorough review should be made of laws to identify features hindering accurate, efficient, and informative information consertion.

The accounting profession in Kuweit is still in its infency. For all practical purposes, the 1960s may be considered as the time of its origin. Consequently, the accounting profession in Kuweit has had very little time in which to develop. Accountants in Kuwait have made some progress in their climb toward professional status, but there are several areas in which improvement must be made. The more important areas are included in the above recommendation.

Environmental characteristics in Kuwait have influenced directly accounts recording and reporting practices. These practices however do not completely fulfill the needs of a developing country such as Kuwait. They must be further perfected and adopted to the current environment and be sufficiently flexible to fulfill needs of the immediate future. As a result, Kuwait will have one of the means to enable it to develop economically at a faster rate. There is evidence, that in process are accounting developments paralleling the related environmental change. Further accounting developments, however, are needed if Kuwait is to achieve its desired economic status.

- Accounting education must be expanded at both the pre-University and University levels. This expansion is necessary to meet the needs for accounting services in the ddeveloping economy of Kuwait.
- 2. Adeptations are needed in accounting educational contents to reflect the local environment. Accounting research should be encouraged and supported. In addition, if the accountant of the future is to fulfill his social responsibility, he will require special skills. For example, accountants will need a greater knowledge of the behavioral sciences, macro-economics, information systems and quantitative methods to successfully service and evaluate social programs. Methods of non-financial measurement must be perfected and introduced into accounting curriculum to familiarize accountants with available and acceptable techniques to measure non-financial data. The future role of the accountant will demand that he has knowledge in these areas.
- 3. To be effective, professional accounting groups must be better organized and be more concerned with the identification and standardization of accounting practices to fulfill accurately needs of users. An awareness of those needs led to the establishment of an accounting organization in 1973. However, the organization is currenetly not organized or dedicated to achievement of professional reporting. It should devote more effort to improve and develop accounting thought. Ultimate success will require cooperation of the accounting organization, accountants licensed to practice in Kuwait, educators, and the Ministry of Commerce and Industry.
- 4. Accounting practitioners in Kuwait should assume responsibility for recruiting and for on the job training of more Kuwaitis. Efforts must be made to attract Kuwaiti accountants into public and private accounting. A successful recruitment program will subsequently directly benifit society. Accordingly the government can ald in this effort by pessing pension legislation to cover public and private accountants and therby provide the same security that government accountants now enjoy.
- 5. The government should enact a law to establish a stock exchange with input from accounting practitioners. Financial disclosure requirements, i.e. prescribing the form and content of financial statements, included in the law should be jointly developed by

cities of security issues. Also the Kuwaiti banks rely upon reputation of the owner more than any factor.

In order to obtain the investment funds necessary for economic expansions, the investing public must be able to rely on the financial reports issued by enterprises. The impartial and independent opinion of the Kuwaiti accountant will play a significant part in promoting this confidence.

It is the responsibility of the accountants to fulfill the needs of all groups. In the preparation of financial statements, the accountants should keep in mind the level of education and sophistication of nancial statement. Moreover, it is not enough that accountants in Kuwait use the atandard of reporting of other countries, it is necessary to make the financial statements meet the information needs of the users in Kuwait.

#### ACCOUNTING AND THE PUBLIC SECTORS:

An examination of the technical requirements of the three stages of development planning process in Kuwait was made. The purpose of this investigation was to outline the areas in which accounting can facilitate the development planning process.

In the macro stage, the planners determine a target rate of growth for the whole economy. The Planning Board in Kuwait determined a target of economic growth 37% over the plan period (1967/68 - 1971/72). The planners in Kuwait used a simple Harrodian-type growth model. The approach necessitated the calculation of elements such as incremental capital-out-put-rations, incremental labour-out-cut-ratio, saving and the percentage of gross national product to be invested to achieve the plan target rate of growth. All these concepts are largely based on accounting data.

In the sectoral stage, the problem is one of the translating the overall objectives of the plan into different targets for each sector of the economy. The planners in Kuwait did not employ any techniques such as input-output analysis, because the required information was not available.

In this brief discussion I have tried to identify the areas of economic development planning process, with respect to the private and public sectors, in which accounting plays an essential role.

mic development process, are being activity pursud by developing countries almed at narrowing the disparties existing in relative consumption patterns. (12)

Efficient management needs accurate and up-to-date information for decision making and planning future policy. Furthermore, it is generally assumed that finance and capital formation are one of the important factors in economic development. Accounting can play an importane role in this respect by providing information about the conditions of the enterprise in order to gain investors' confidence and sid in the allocation of capital. Another segment of the society which needs accounting information is creditors. Enthoven recognized this function when he stated:

The accounting. . . in developing nations can thus do much to stimulate confidence in the private sector and to help to mobilize sterile savings. The adoption of economically sound and realistic accounting techniques and auditing procedures for all sectors, as well as cooperation with financial institutions (banks, stock-exchange, etc. . .) and semi-public agencies, would be a great help toward this goal. Successful private investment will bread more private investments. (13) Providing financial data to investors is a complex task, fraught with judgment choices between holders equity. Adequate accounting is a necessary requisite for partially satisfying investors' informational needds. Therefore, accountants must be well trained in accounting in order to make financial reporting reliable and meaningful.

In most of the developing nation, financial reporting provides little-reliable information or data relevant to investment decisions.

This shortcoming was recognized by Mahon (14) when he stated:

The credibility of financial statements has not been generaliy established — the public simply not being conditioned either to expect or ta demand reliable statements. Needless to say, market mechanisms under which widely dispersed private capital accumulations can be placed at the disposal of emerging industry are limited.

In a developing nation such as Kuwait where capital requirements are expanding rapidly, accounting information is vital to fulfill investment requirements necessary to achieve effective and efficient economic deviopmnts.

Th capital market in Kuwait functions without financial informetion: The investors buy and sell on the basis of rumor and guesswork rather than on reliable information as to the substantive capais usually made in the auditor's reports but a few of the reports examined neglected this point. Moreover, the reports expressed an opinion but did not "certify" the financial statements.

#### AUDITOR'S RESPONSIBILITY TO THIRD PARTIES:

The responsibility of the independent auditor to third parties is a most quation since it has not been precisely defined in Kuwait. The writer could not find a record of an auditor being used for negligence. Auditor's liability insurance is not sold in Kuwait. Apparently it is not needed, due to the absence of lawauits.

#### FINANCIAL STATEMENTS:

The most important financial statements in Kuwait are the balance sheet and profit and loss account. Both of them are prepared in account form. In general, the assets side of the balance sheet includes:

Fixed assets, current assets, deferred charge and contra accounts. The liability side often contains: Shareholder equity, reserves, earning, liabilities, provisions and contra accounts. The profits and loss account contain all revenue on one side and on the other side general and administration expenses, depreciation and provision. There is another way of preparing the profit and loss account by liating all revenue less all the expenses.

In financial statements examined, several footnotes were observed. There appears to be a general trend toward footnote disclosure of pertinent details which are necessary for a proper evaluation of the financial statements.

## ACCOUNTING AND THE PRIVATE SECTOR:

The basic goal of economic development is to bring about a change from a system of economic stagnation to a system of dynamic growth. In this context, accounting can be of substantial aid to the economic development sphere.

Accounting is concerned directly and indirectly with public interest. "Accounting is not merely a contribution, it is an inherent part of a successful industrialized economy. "Industrialization, as a synonym for economic development, is today an economic reality. Policies designed to expedite industrialization and hence, the econo-

#### AUDITING AND FINANCIAL REPORTING:

One of the reasons the law has required the attestation of the fairness of the reported financial statements, by independent public accountants in the English & Canadian companies acts and the security and exchange commissions regulations might be the possibility of conflict of interest between the corporation providing the information and the persons using it. (10)

In this respect, Kuwait is not different from other countries. The government enacted Law No. 6 of 1962, which required that the financial statements should be audited by auditors(s). The auditor must be aregistered secountant to practice in Kuwait.

#### AUDITING STANDARDS AND PROCEDURES:

As previously stated, the value of the services of the independent auditor is being recognized. As a result, within the past few years, a few Kuwaiti and international firms have established accounting offices. Some of the international firms cooperate with local firms.

A survey of Kuwaiti auditing practices revealed a wide variety in the quality of audits. Some Kuwaiti and some international accounting firms perform audits which are comparable to American audits. At the other extreme, one could find auditors who certify financial statements without doing effective auditing.

So far, nothing has been published on this topic. At present, there is considerable discussions in the society of accountants in Kuwait concerning the formation of a committee to discuss this point. However, this is still in the planning stage. It is necessary that the professional organization should allow the development of adequate and necessary procedures and standardds.

## AUDITOR'S REPORT:

There is no uniform audit report in Kuwait. An examination of several auditors reports revealed that the terms "General Accepted Accounting Principles" and "Generally Accepted Audited Standard" were used in Kuwait. As stated earlier, there has been no official pronnouncement as to what constitutes such principles and standards. However, reliance is usually on the practices employed in Arabic countries, Europe and the U.S. Reference to consistency

ness led to the establishment of an accounting organization in 1973. The organization is not as active as it should be, but there is no reason to believe that it will not become more active in the near future in trying to improve and develop the accounting thought and practice. For the time being, improvement in the accounting profession could be attained by the development and voluntary assumption of codes or standards of professional conduct designed to raise the level and quality of the services rendered.

Structural changes in business and the economic growth of Kuwait call for additional well-educated manpower. This requires changes in the educational system to make the educational content more oriented to local Kuwaitian conditions. In this regard, more use should be made of local examples, and more local aid outside texts must be obtained, this will lead to more qualified accountants which will make possible inexpensive accounting services for many firms that need them in Kuwait.

There is a need for continued study and self-improvement by accountants in order that they may increase their competence to perform the service required by their clients in a rapidly changing economy. However, this could be done by creating a favourable climate to stimulate the development of accounting thought. The government should encourage the accountants to deevlop and improve accounting standards and interfere when necessary. It seems that with the help and cooperation of government, the accountants should be able to develop and determine accounting principles and suditing standards.

If any professional group wants to maintain public respect and maintain its ability to provide useful service to society, it must continue to expand its specialized body of knowledge through research and application and adoption of new techniques and procedures. The continuing growth in new knowledge must be attended with a professions. Through this continuing growth, a profession can continue to meet any new problems which arise and retain the public respect necessary for the effective utilization of its knowledge.

# **ACCOUNTING PRINCIPLES AND PRACTICES:**

To understand and utilize financial statements, it is necessary to be aware of the accounting principles and practices which underlie these statements. Accounting practices in Kuwait are derived from the U.S., Europe and neighbouring Arab countries. So far, nothing has been published in this vital area.

those practicing in this field, both in terms of formal training and general personnel practice, the subjection of this eld to a code of ethical principles; and formal recognition of the group under state law or other authority. (8)

Furthermore, Roy and MacNeill 9 suggest that there are certain subjective criteria which must be included if the word profession is to be understood in its best sense. These subjective criteria can be divided into two general categories. First, that there must be a sufficient level of public understanding and respect for the field; and second, there should be continuing growth and development within the field to ensure that it will continue to be of service to society.

The accounting profession in Kuwait currently does not meet much of the criteria stated above. For example, accountants are still without a code of professional athics, Thus, the present accounting profession in Kuwait, to some extent, is far from being established.

#### Prospective of the Accounting Profession:

The accountants in Kuwait have made some progress in their climb toward professional status, but there are several areas mentioned in the discussion of professional criteria where they must improve if they are to achieve a more respectable level. Generally, the continued professional development of accounting depends on the ability of accountants to Identify their profession as a distinct activity which provides essential services to society.

As mentioned before, the government, through registration requirements, tried to protect the public and enhance the development of accounting by requiring certain qualifications. Table 2 shows the number of accountants registered each year from 1962-1973. From 1962-1988, only two Kuwaiti citizens had applied to obtain licenses to practice public accounting. After 1966, the number steadily increased. With such few Kuwaiti citizens in accounting practice the country will still have to depend upon imported accounting skills.

Although the number of Kuwaiti accountants has increased, this did not mean all of them practice public, but at least it gives some indication that accounting skills have been increasing and are available to meet the demand in the future. The accountants are aware of the need for a professional organization, and this aware-

University education in accounting was unavailable. The Kuwaiti student was sent overseas for accounting study. To be admitted to the Faculty of Commerce, Economics, and Political Sciences, the candidate must possess a High School Diploma. The student has to complete 120 credit hours to receive his degree.

## Accounting Educators:

Almost all Kuwalti accounting teachers are fulltime professors. Most of the present accounting teachers in Kuwalt University have a terminal degree (Ph.D.) in accounting. Some of them have professional accounting qualifications. Also, most of them have had wide experience as accounting teachers or practitioners before they joined the staff of Kuwalt University. At the present time, all of the professors come from neighbouring Arab countries. While these educators are performing adequate teaching functions, they may not be using the best texts available. Also, there is a lack of texts which are related to the local environment.

#### **ACCOUNTING PROFESSION:**

The word "profession" is an evasive term difficult to define without using a list of examples or criteria. Webster's dictionary defines a profession as "a vocation or occupation requiring advanced training in some liberal arts or science, and usually involving mental rather than mannual work, as teaching engineering, writing, etc. . . ." 5 Eric L. Kohler referred to the profession as:

A vocation, (a) generally recognized by universities and colleges as requiring special training leading to a degree distinct from the usual degrees in arts and sciences, (b) requiring principally mental rather than manual or artistic labour and skill for its successful prosecution, (c) recognizing the obligation of ublic service and the public interest, and having a code of ethics generally accepted as building upon its members. (6)

Despite the difficulty in presenting a brief definition of a profession, there are certain characteristics which are common to fields of medicine, law, and theology, which are traditionary regarded as learned professions. (7)

The well-established professions have common characteristics: the rendering of important services to solety; the existence of a body of specialized knowledge; a high degree of competence on the part of These laws have affected accounting dvelopment, and increased the value of accounting work for both the companies and the accountants in Kuweit. On the other hand, the rigid control built into the provisions of the various laws may hinder development of accounting.

# ACCOUNTING EDUCATION :

Accounting education in Kuwait has existed for some time, though not in a formal sense. This education took the form of learning from personal example and experience. Recently, the urgent need for systematic accounting education has been realized so that a better standard for the accounting field and its social responsibilities can be achieved.

#### Pre-University Level:

During the last decade the government recognized the need for accounting and related services. The first Secondary School of Commerce was founded in 1963 to meet the increasing need for accountants, book-keepers, administrators, clerks, and secretaries for both government Ministries and private institutions and companies.

The Secondary School of Commerce accepts students who hold the General International School Certificate and prepares them for the Commercial Secondary School Certificate. The student has to complete four years of courses to receive his degree. The following table (Table 1) shows information about commercial education. The number of teachers, students and classes had increased from 1963/64 to 1969/70, except to 1966/67 - 1967/68.

In 1975 the Ministry of Education established a new commercial Institute to meet the increasing demand for accounting and related services. To be admitted to this institute, the student must possess a High School Diploma or Commercial Secondary School Certificate. The student has to complete four semesters, 60 credit hours, to receive his degree.

#### University Level:

Prior to 1967, the year in which the Faculty of Commerce, Economics, and Political Science was found at Kuwait University,

the auditor must be a registered accountant and should be appointed at the annual meeting of the corporation. The auditor shall not practice any work in conflict with the nature of the audit of accounts of the corporation such as: Be a member in the board of directors, or in a management or any administrative or advisory office. The auditor has the right to examine all the books of the company and request any information deemed necessary in the preformance of his examination. If he does not have access to the information needed then he must report this to the board of Directors and at the annual meeting.

The auditor shall be entitled to attend the general meeting and give his opinion on every matter connected with his examination. The auditor shall include in his report the following information:

- All the information and explanations which, to the best of his knowledge and belief, are necessary for the purposes of the examination.
- 2 Financial statements (Balance Sheet and the profit and loss account) which presents time and fair view. They must be prepared in accordance with commercial companies Law and the company's by-laws.
  - 3 That the company has proper books of accounts.
- 4 That an inventory has been taken according to the generally accepted principles.
- 5 Whether the information in the report of the board of directors is in agreement with the information in the company's books.
- 6 According to his knowledge, whether there is any violation of the companies Law or of the company's by-laws were committed during the year which would affect the company's activities or its financial position.

# The Law of Commerce (4)

The law of commerce is another law which might have affected accounting in Kuweit. This law stipulated the requirements for the commercial books of the business. In all cases, the merchant is obliged to keep at-least two sets of books: (1) the deily journal; & (2) the investory book. Another law which should have an effect on accounting is the taxation law. For example, in Tax Law No. 3 of 1955 determined the percentage to be used for depreciation.

(b) a partner or employee of any of the persons referred to in (a),
 or (c) a relative to the fourth degree, of th person in charge of managing or in charge of the accounts of the company (Art. 5);

Article 15 states that the auditor "... shall carry out his work in the audit of the account of companies or bodies or individuals in accordance with acceptable audit principle and shall prepare the statements accounts, the closing accounts and budget schemes. "Furthermore, article 16 states that an investigation may take place in "... the case of any auditor charged with the violation of the provisions of this law or the acceptable principles of his profession."

Articles 15 and 16 mention acceptable accounting and auditing principles; but do not elaborate on what they are. There are no official pronouncements on accounting principles, auditing standards, or professional athics, such as the pronouncement of the American Institute of Certified Public Accountants" enpassed in the law. The foregoing statements show that law No. 6 of 1962 is not a comprehensive treatment of accounting.

Article 16 states that if a change encompasses a crime, then the case is referred to the court or to the police. If the charge requires disciplinary committee, the Disciplinary Committee consists of three members nominated by the Minister of Commerce and Industry (Art. 17):

Article 19 states the disciplinary measures to be taken against the auditor if he is judged guilty. These measures are: (1) warning; (2) suspension from work for a period of not more than two years, and (3) cancelation of registration.

As stated before, the auditor must be an ordinary person, this does not prevent a group of auditors in one firm to audit the accounts of companies. In this case the audit should be performed by the qualified auditors.

Regulation of accounting differs from one country to another but the prime purpose of this regulation is that of permitting only competent accountants to practice. This is the case in Kuwait. The government moved to regulate the profession, despite the fact that the law did not treat accounting in a comprehensive manner.

#### Law of Commercial Companies (3)

Article 101 to 169 of the companies law concern the compeny's accounts. Articles 161-165 deal with the rights and duties of auditors. Every corporation is required to appoint an auditor (s),

#### Practice of Audit of Account Law (2)

The first law the government enacted to regulate the accounting profession was law No. 6 of 1962. The authority to issue professional accountants' licenses first rested with the Ministry of Finance and Economy. In 1965, the authority for licensing professionals was transferred to the Ministry of Commerce and Industry. Law No. 6 contains twenty-nine articles. Articles 1 and 2 require that any ordinary person wanting to engage in the practice of auditing of accunts will record his name in the register of Auditors kept by the Ministry of Commerce and Industry. The qualifications and requirements are (Art. 3):

1 — He should have a bachelor's degree in business or its equivalent and that the subjects of his study include accounting.

- 2 He should be a member of one of the institutes or societies approved by the Ministry of Commerce and Industry; or have practical accounting experience of three successive years experience gained after graduation in order to be in one of the following areas: (a) a public accounting office; (b) public or private companies; (c) government departments; (d) the teaching of accounting or auditing; or (e) practice in his own public accounting office before the enactment of this law.
- 3 He should be a Kuwaiti citizen. The Minister of Commerce & Industry has the authority to license a non-Kuwaiti to practice accounting and auditing for a period of five years and he can renew it for another period.
  - 4 He should be of good moral character.
  - 5 He should be no less than 25 years of age.

Since no examination is required, it is assumed that any holder of a college degree in business who had adequate experience is competent and therefore eligible for a public accountant's license. While a college degree and experience might be a good indication of competence, in other countries such as the United Kingdom and the United States, an applicant still has to prove his competence by passing a professional examination.

The auditor shall not practice any profession or occupation which is in conflict with the accounting profession (art. 4.-). The licensed accountant should not obtain work in auditing by solicitation or means considered to be demeaning to the prestige of the accounting profession. In auditing the records of a company the auditor shall not be: (a) a partner or administrator of the company;

There is a determined movement in Kuwait to diversify the economy in preparation for the day when oil revenues may decline. This fact was revealed by the first Five Year development plan 1967/68 — 1971/72, which tried to coordinate economic planning, comprehending the public, semi-public and private sectors.

The need for accounting services emerged with the changes in the economic and commercial activities in Kuwait. With the formation of cooperation and the separation of management and ownership, the demand for better accounting has increased. Management needs accounting information for Intelligent decision in formulating policy and directing operations. Furthermore, investors, creditors, and government agencies need unbiased opinions in the cooperate financial positions and results of operations.

# **ACCOUNTING REGULATION**

The economic affairs of a country have always required the participation of government. Myrdal commented that:

The function of the price system itself is dependent upon the intergrating influences of government legislation, administration, and policy. The price system could not operate so well, and be so effective in corresponding to our generally accepted values and objectives unless it was for the interferences of the government. (1)

McNeal and others felt that accounting is an activity that affects public welfare. It therefore should be regulated by government or government should ensure that it is adequately regulated by accountants or other groups in the public interest. Without regulation, faulty accounting can facilitate major activities that may be determental to the public interest. (2)

In this respect, Kuwait is not different from other countries. The government enacted law that would satisfy the country's changed needs. Some of these laws have been amended, or replaced to provide more suitable regulations for the needs of the country. However, others still need further study and revision.

Accounting as a legal requirement entered Kuwait business life in the 1960's. Before the passage of specific laws, business organization borrowed rules and regulations from neighbouring Arab countries. The rules were included in the by-laws of business organization and could be considered self-regulations.

# ACCOUNTING AS A TOOL FOR ECONOMIC DEVELOPMENT:

S. Abdullah \*

This article will deal with the "Role of Accounting in Economic Development". My emphasis will be on Kuwait. However, I believe that many of the ideas includded in this article can be applied to developing areas in general.

For the purpose of this paper we will simply state that accounting is an important tool for the developing world in all areas where it is now essential in industrialized countries. Ideally, accounting capabilities should accelerate as their need develops. An analysis of the status of accounting in Kuwait will be undertaken to illustrate how the needs for accounting information are, or are not, being met in the developing economic of Kuwait.

#### GENERAL BACKGROUND

Prior to the discovery of oil in 1938, Kuweit was a community of tradesmen, pearl-divers, seafarers, and shipbuilders. The discovery of oil in abundant quantities has made Kuweit an affluent urban society providing a uniquely attractive market for labour and technical and managerial personal from other countries. Since the first exports of oil began in 1946, this commodity has become the dominant feature of the economy, providing some 93% of government revenue.

The oil revenue has enabled the country to create the world's most generous welfare state; it has educational and halth service systems which are totally free.

Until 1960, government investment had been directed to the social overhead capital. To stimulate industry, the government started to participate in private investment directly because Kuwaiti private investors are inclined to invest in low-cost, quickyielding projects such as real estate or commerce.

<sup>\*</sup> Shuaib Abdulla Shuaib is the Chairman of the Accounting Department at Kuwait University.

#### CONTENTS

VOL. V JULY 1977 No. 2

ARTICLES IN ENGLISH

1 - Accounting as a Tool for Economic Development

- Accounting as a Tool for Economic Developmen
- 2 Transport Strategies in the Developing Countries
  R. Mehavni

#### ARTICLES IN ARABIC

- 1 Economic Thought in Ibn Khaldoun Works
- M. Al-Habeeb

  2 Theoretical Model for Planning
  Administrative Cadre in Kuwait
  - A. Al-Salami
- 3 Forms of Arab Economic Cooperation :
  A Case Study
  - S. Al-Khasawneh
- 4 Developmental Financing in Oll-Producing Countries:
  Problems and Solutions

#### A. Salman

SPECIAL SYMPOSIUM

TOPIC: Red Sea: Regional and International Conflict PARTICIPANTS: A. Abdul-Wahhab, K. Abdul-Hameed. MODERATOR and EDITOR:

> A. Al-Nafeesi K. Abdul-Hameed.

BOOK REVIEWS IN ARABIC

1 4 Vivian A. Bull, "The West Bank: Is it Visible" Reviewed by: F. Murrer

#### REPORTS

- 1 Second Exhibit of Arab Books
  - H. Aayeeh
- 2 Seminar on International Trade, 1976 M. Asiwan

# **GUIDE TO UNIVERSITY LIBRARIES**

Libraries of the Islamic University in Medinah
A GLOSSARY: ENGLISH ARABIC

Social Development : Terms and Concepts

A. Badawi

#### **ABSTRACTS**

REGULATIONS GOVERNING CONTRIBUTION

\* Opinions expressed in this journal are solely those of their authors and do not reflect those of the Editorial Board, the consultants or the publisher.

# \* Subscriptions:

- For Individuals KD. 1.000 per year in Kuwait KD. 2.000 or equivalent in the Arab World (Air Mail). \$ U.S. 10 or £ 4 for all other countries (Air Mail). Student rate is helf the normal prices.
- For public and private institutions \$U.S. 25 or £ 12 (Air Mail)
- Sale price in Kuwait and the Arab World KD (0.250) or squivalent.

# KUWAIT UNIVERSITY JOURNAL OF THE SOCIAL SCIENCES Abbreviated: JSS

\* An academic quarterly with articles in Arabic and English, published by the Faculty of Commerce, Economics and Political Science at Kuwait University, concerned with issues pertaining to theories and/or application of theories in the various fields of the social sciences.

# EDITORIAL BOARD:

ALI A. RAHIM A. H. GHAZALI SHUAIB ABDULLAH ALI SALAMI ASAD A. RAHMAN Chairman

Managing Editor

ABDUL RAHMAN FAYEZ
Assistant

\* Forward all correspondence and subscriptions to:
THE EDITOR
Journal of the Social Sciences
Kuwait University
P.O. Box - 5486
KUWAIT

# JOURNAL OF THE SOCIAL SCIENCES

VOL. V NO. 2 JULY 1977

Accounting As A Tool For Economic Development, S. Abdullah

Transport Strategies In Beveloping Countries, B.: Mahayni